استمنيك بالذى أوجى إليك انك على صرك العامست عيم



للإمَامِ **أحمَّد** بن محَدينِ حسُبل

781 - 178

احْتَفِيْظُ بِهَذَّ الْكُسْنَدِ فَإِنَّهُ بَيْسَكُونُ لِلنَّاسِ الْمَامَّا أحد بن حنيل

> شرحه ومنع فهارسه أحمد محدث الجسزء ۹

دارالمتارف بمصر

## لسم الله الرحم الرحم تركه مر الله و تمر

## [ من مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب]

٢٩١٢ حدثنا عَبِيدة بن حُميد عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : ٢١٢٦ دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد ، فإذا نحن بعبد الله بن عمر ، فجالسناه ، قال : فإذا رجال يصلون الضّحَى ، فقلنا : يا أبا عبد الرحمن ، ما هذه الصلاة ؟ فقال ؟ بدعة ، فقلنا له : كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أربعاً ، إحداهن في رجب ، قال : فاستحيينا أن نردً عليه ، قال : فسمعنا اسْتِنَانَ أم المؤمنين عائشة ، فقال لها عروة بن الزبير : يا أم المؤمنين ، ألا تسمعي ما يقول أبو عبد الرحمن ؟! يقول : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً ، إحداهن في رجب ؟! فقالت : يرحمُ الله أبا عبد الرحمن ، أما إنه لم يعتمر عمرةً إلا وهو شاهدُها ، وما اعتمر شيئاً في رجب .

٦١٢٧ حدثنا عَبِيدة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن رجل يُدْعَىٰ : صَدُوع ، وفي نسخةٍ : صَدَقَة ، عن ابن عمر قال : اعتكف رسول الله

<sup>(</sup>٦١٢٦) إسناده صحيح . ورواه البخارى ٣ : ٤٧٨ ، ومسلم ١ : ٣٥٧ ، من رواية جرير عن منصورعن مجاهد، وقد أشرنا إليه في ٥٣٨٣ . وانظر أيضًا ٥٠٥٦ ، ٥٤١٦ . الاستنان : قال ابن الأثير : « استعمال السواك ، وهو افتعال من الأسنان ، أى يمره عليها » . وقال الحافظ فى الفتح : «أى حس مرور السواك على أسنانها » .

<sup>(</sup>٦١٢٧) إسناده حسن . وهو مكرر ٥٣٤٩ . والرجل الذي يروى عنه ابن أبي ليلي هو « صدقة بن يسار المكبي » عم محمد بن إسحق ، كما بينا في ٤٩٢٨ وفي الاستدراك ١٦٧٥ . وأما قول ابن أبي

صلى الله عليه وسلم فى العشر الأواخر ، قال : فبُنِى له بيتٌ من سَعَفٍ ، قال : فبُنِى له بيتٌ من سَعَفٍ ، قال : فأخرج رأسه منه ذات ليلةٍ ، فقال أبها الناس ، إن المصلى إذا صلى فإنه يُناجى ربه تبارك وتعالى ، فليَعْلَمُ بما يُناجيه ، ولا يجْهَرُ بعضُكم على بعضٍ .

ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيُعرِّضُ البعيرَ بينَه وبين القبلة ، وقال عبيد الله : سأَلتُ نافعاً فقلت : إذا ذهبتِ الإبلُ ، كيف كان يصنعُ ابن عمر ؟ قال : كان يُعرِّض مُوْخِرَةَ الرَّحْل بينَه وبين القبلة .

ليلى هنا « عن رجل يدعى : صدوع . وفى نسخة : صدقة » . فإنا نرى أنه خطأ من ابن أبى ليلى لسوء حفظه ، فلعله كتبه فى سماعاته فى موضعين ، فاشتبه عليه حين كتب ، أهو صدقة أم صدوع ؟! السعف ، بفتحتين : أغصان النخيل .

(٦١٢٨) إسناده صحيح . وهو مطول ٤٤٦٨ . وانظر ٤٧٩٣ ، ٥٨٤١ .

قوله « يعرض البعير » : بتشديد الراء ، أى يجعله عرضاً . مؤخرة الرحل : سبق تفسيرها ١٣٨٨ عن النهاية . ونزيد هنا قول الحافظ فى الفتح ١ : ٤٧٩ : « بضم أوله ثم همزة ساكنة ، وأما الحاء ، فجزم أبو عبيد بكسرها ، وجوز الفتح . وأنكر ابن قتيبة الفتح . وعكس ذلك ابن مكى ، فقال : لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا فى العين خاصة ، وأما فى غيرها فيقال بالفتح فقط . ورواه بعضهم بفتح الحمزة وتشديد الحاء . والمراد بها العود الذى فى آخر الرحل ، الذى يستند إليه الركب » .

وهذا الحديث رواه البخارى ١ : ٤٧٩ مطولا من رواية معتمر عن عبيد الله ، كما أشرنا إلى ذلك في ٤٦٨ ، ولفظ روايته : «عن ابن عر عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه كان يعرض راحلته فيصلى إليها، قلت : أفرأيت إذا هبت الركاب ؛ قال : كان يأخذ الرحل فيعد له فيصلى إلى أخرته ، أو قال : مؤخره ، وكان ابن عمر يفعله » . فقال الحافظ في قوله «أفرأيت » إلخ : « ظاهره أنه كلام نافع ، والمسؤول ابن عمر ، لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله ، والمسؤول نافع ، فعلى هذا هو مرسل ، لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يدركه » ، أى نافع . ورواية عبيدة بن حميد هي رواية المسند هنا ، ولكنها مختصرة عن رواية المبند هنا ، ولكنها مختصرة عن رواية البخارى ، إذ اقتصر فيها على فعل ابن عمر وحده ، ولم يذكر أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم «وكان ابن عمر يفعله » ، كرواية البخارى . فيدل مجموع الروايات على أن عبيد الله سأل نافعاً ، وأن ابن عمر يفعله ، فالموقوف من فعل ابن عمر متصل ، والمرفوع ظاهره الإرسال ، كما ذهب إليه الحافظ . ولكني أرى أن السياق يدل على أن نافعاً روى ذلك كله عن ابن عمر ، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم من فعل ابن عمر ، على أن نافعاً ، وأن نافعاً ، وأن نافعاً ، ومن فعل ابن عمر ، من فعل ابن عمر ، عمل الله عليه وسلم ، ثم من فعل ابن عمر ،

7179 حدثنا عَبِيدة بن حُميد حدثنى الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو القرشى أن عبد الله بن عمر حدثهم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنّا أمة أميةٌ ، لا نَحْسُب ولا نَكْتُب ، وإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، ثُم نَقَصَ واحدةً في الثالثة .

71٣٠ حدثنا يعقوب بن إبرهم حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثنى نافع عن ابن عمر قال : غَدَا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منّى حين صلى الصبح فى صبيحة يوم عرفة ، حتى أتّى عرفة ، فنزل بنَمِرَة ، وهى منزل الإمام الذى كان ينزل به بعرفة ، حتى إذا كان عند صلاة الظهر ، راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهجّرًا ، فجمع بين الظهر والعصر ، ثم خطب الناس ، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة .

الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني نافع عن عبد الله البن عمر: أنه كان يحبُّ إذا استطاع، أن يصلى الظهر بمنَّى من يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنَّى.

<sup>(</sup>٦١٢٩) إسناده صحيح . وقد مضى بنحوه من رواية الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو ١٠٤٧ . ومن رواية إسحق بن سعيد بن عمرو عن أبيه ٦٠٤١ .

<sup>(</sup>٦١٣٠) إسناده صحيح . ورواه أبو داود ٢ : ١٣٢ عن أحمد بن حنبل ، بهذا الإسناد ، وقال المنذرى ٦٨٣٣ : « فى إسناده محمد بن إسحق بن يسار ، وقد تقدم الكلام عليه » ، يريد ما يقال فيه من التدليس . وتعقبه صاحب عون المعبود ، قال : « وقد صرح ههنا بالتحديث » ، وقد صدق . وانظر ٤٧٨٣ ، ٢٠٨٣ .

قوله: « مهجراً »: هو بفتح الهاء وتشديد الجيم المكسورة ، ويجوز أيضًا تسكين الهاء وتخفيف الحيم المكسورة ، والتهجير والإهجار: السير في الهاجرة ، وهي اشتداد الحر نصف النهار.

<sup>(</sup>٦١٣١) إسناده صحيح . وهو في مجمع الزوائد ٣ : ٧٥٠ ، وقال : « رواه أحمد ، ورجاله ثقات » ، وانظر ما مضي في مسند ابن عباس ٢٣٠٦ ، ٢٧٠١ .

71٣٢ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثنى نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حين أقبل من حجته قافلًا في تلك البطحاء ، قال : ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فأناخ على باب مسجده ، ثم دخله فركع فيه ركعتين ، ثم انصرف إلى بيته : قال نافع : فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع .

71٣٣ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ألا إنما بقاؤكم فيا سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، أو تى أهل التوراة التوراة التوراة ، فعملوا حتى إذا انتصف النهار ، ثم عَجَزوا ، فأعطوا قيراطاً قيراطاً ، ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل ، فعملوا إلى صلاة العصر ، ثم عَجزوا ، فأعطوا قيراطاً قيراطاً ، ثم أوتينا القرآن ، فعملنا إلى غروب الشمس ، فأعطينا قيراطين قيراطين ، فقال أهل الكتابين : أي ربّنا ، ليم أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين ، وأعطيتنا قيراطاً ، ونحن كنّا أكثر عملا منهم ؟ قال الله تعالى : هل ظلمتكم من أجوركم من شيء ؟ قالوا : لا ، قال : فهو فضلى أوتيه من أشاء .

٦١٣٤ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني نافع عن ابن عمر

<sup>(</sup>٦١٣٢) إسناده صحيح . وانظر ٢١٣٢)

<sup>(</sup>٦١٣٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٠٢٩ . وقد أشرنا هناك إلى أن البخارى رواه ٢ : ٣٧ – ٣٣ من طريق إبراهيم بن سعد ، فهذه طريقه ، ولكنه هنا عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد ، وفى البخارى عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد .

<sup>(</sup>٦١٣٤) إسناده صحيح . وقد مضى مطولاً بنحوه ، من رواية سلمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ٥٤٠٥ . ومضى مختصراً أيضًا مراراً ، آخرها ٥٩٧٠ ، اللوثة بضم اللام وبالثاء المثلثة : الاسترخاء والبطء ، ورجل ذو لوثة : بطىء متمكث ذو ضعف ، قاله فى اللسان .

قال : كان رجل من الأنصار لا يزال يُغْبَنُ فى البيوع ، وكانت فى لسانه لُوثَةً ، فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يَلْقى من الغَبْن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنت بايعت فقل : لا خِلابة ، قال : يقول ابن عمر : فوالله لكأنى أسمعه يبايع ويقول : لا خِلابة ، يُلَجْلِجُ بلسانه .

محمد بن إسحق قال : ٢/ محمد بن إسحق قال : ٢/ محمد بن إسحق قال : ٢/ وحدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى أن يَخْطُب الرجل على خِطْبة أخيه ، أو يبيعَ على بَيْعِهِ .

<sup>(</sup>٦١٣٥) إسناده صحيح . سعد : هو ابن إبراهيم بن سعد ، أخو يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، وقد سبق توثيقه ٧٠٩ . ونزيد هنا أنه ترجمه البخارى فى الكبير ٢/٢/٢٥ . والحديث مختصر ٦٠٨٨ . عمناه . وقوله « على بيعه » ، فى ك « على بيع أخيه » ، وهى نسخة بهامش م .

<sup>(</sup>٦١٣٦) إسناده صحيح . عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب : هو الجمحى المكى قاضى المدينة ، سبق توثيقه ٤٨٥٠ ، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبى حاتم فى الجرج والتعديل ١٠٤/١/٣ وعده يحيى بن سعيد فى فقهاء المدينة ، كما روى ذلك البخارى فى الصغير ١٤٥ .

والحديث رواه الدارقطى ٣٨٥ من طريق ابن إسحق ، بهذا الإسناد ، بنحوه . وكذلك رواه البيهتى ٧ : ١٢٠ من طريق ابن إسحق ، ثم رواه مرة أخرى ٧ : ١٢٠ بإسناده إلى الدارقطى من طريق البيهتى ٧ : ١٢١ من طريق طريق ابن إسحق . ورواه الحاكم ٢ : ١٦٧ ، والدارقطنى ٣٨٥ ، والبيهتى ٧ : ١٢١ ، من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن عمر بن حسين عن نافع ابن عمر ، مختصراً، بمعناه ، وقال الحاكم: «صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبى . وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ٤ : ٢٨٠ عن المسند ، وقال : « رواه أحمد ، ورجاله ثقات » : وقال : « روى ابن ماجة طرفاً منه » . والذى غي ابن ماجة ١ : ٢٩٧ قطعة موجزة منه بإسناد ضعيف ، وانظر ٥٧٢٠ .

ودخل المغيرةُ بن شعبة ، يعنى إلى أمها ، فأرْغَبها فى المال ، فحَطَّتْ إليه ، وحَطَّتِ الجارِيةُ إلى هَوَى أُمِّها ، فأَبَيَا ، حتى ارتفع أمرُهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قُدَامة بن مظعون : يا رسول الله ، ابنةُ أخى ، أَوْصَىٰ بها إلى ، فزوَّجتُها ابنَ عمتها عبدَ الله بن عمر ، فلم أُقَصِّرْ بها فى الصلاح ولا فى الكفاءة ، ولكنها امرأةٌ ، وإنما حَطَّتْ إلى هَوَى أُمِّهَا ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هى يتيمة ، ولا تُنكَحُ إلا بإذنها ، قال : فانتُزِعَتْ والله مِنى بعد أن ملكنتُها ، فزوَّجوها المغيرة بن شعبة .

الله ، وعُصَيَّةُ عَصَتِ الله ورسولَه .

مالك حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر قال : إِن رُسُول الله صلى الله عليه وسلم قال : يَدْخُل أَهلُ الجنة الجنة ، [قال عبد الله بن أحمد] : قال أبي : وحدثناه سعد ، قال : يُدْخِل اللهُ أَهلَ الجنة

عثمان بن مضعون وقدامة بن مظعون ، خالا عبد الله بن عمر ، لأن أمه هي « زينب بنت مظعون » أخت عثمان وقدامة ، انظر ابن سعد ١٠٥/١/٤ و ٢٨٦/١/٣ ، ٢٩١ . خويلة بنت حكيم بن أمية ، يقال في اسمها أيضاً «خولة » ، كما في الاستيعاب ٧٤٧ وأسد الغابة ٥ : ٤٤٤ والإصابة ٨ : ٦٩ – ٧٠ . وسيأتي لها ذكر في المسند ، في مسند عائشة ، مرة باسم «خولة » ( ٦ : ٢٧٦ ح ) ، ومرة باسم «خويلة » ( ٦ : ٢٦٨ ح ) . قوله « فحطت إليه » أي مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه . قوله « فروجوها المغيرة بن شعبة » لم تذكر في ك م ، وهي ثابتة في نسخة بهامش م وجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٦١٣٧) إسناده صحيح . صالح : هو ابن كيسان . والحديث مكرر ٥٩٦٩ ، ومحتصر ٦٠٩٢. (٦١٣٨) إسناده صحيح . ورواه البخارى ١١ : ٣٦٠ ، ومسلم ٢ : ٣٥٤ ، كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان ، بهذا الإسناد ، بنحوه . وقد مضى نحو معناه من رواية عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر ٥٩٩٣ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣ .

الجنة ، وأهل النار النار ، ثم يقوم مؤذِّنٌ بينهم فيقول : يا أهل الجنة ، لا مَوْتَ ويا أهل النار ، لا موت ، كلِّ خالد فيما هو فيه .

٦١٣٩ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافع أن عبد الله أخبره: أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيًا باللبن ، وسَقْفُه الجَرِيدُ ، و عَمَدُه خُشُبُ النَّخُل ، فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً وزاد فيه عمر ، وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجَريد ، وأعاد عُمَدَه خُشُبًا ، ثم غيَّره عَمَانُ ، فزاد فيه زيادةً كثيرة ، وبنى جِدَاره بالحجارة المنقوشة والقَصَّة ، وجعل عُمُدَه من حِجارة منقوشة ، وسَقَفَه بالسَّاج .

مسلم أخبرنى سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال : إن مُهَل أهل المدينة ذو الحليفة ، ومُهَل أهل الشأم مَهْيَعَة ، وهى الجُحْفة ، ومُهَل أهل نَجدٍ قَرْنٌ ،

<sup>(</sup>٦١٣٩) إسناده صحيح . ورواه البخارى ١ : ٤٤٩ ــ ٤٥٠ ، وأبو داود ١ : ١٧١ ــ ١٧٢ ، كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، بهذا الإسناد . وقد نسى المنذرى ٤٢٤ أن ينسبه للبخارى ، فأوهم ذلك أنه انفرد به أبو داود عن سائر الكتب الستة .

اللبن ، بقتع اللام وكسرها الباء الموحدة : هو الطوب التى . « العمد » ، بضمتين : جمع عمود ، وبفتحتين : اسم للجمع ، وكلاهما ثابت في رواية هذا الحديث . « الحشب » ، بضمتين و بفتحتين : جمع خشبة ، وكلاهما ثابت هنا أيضاً . القصة ، بفتع القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة : هي الحص ، بلغة أهل الحجاز ، وكذلك قال أبو داود في السنن ، وقال الحطابى : « شيء يشبه الحص ، وليس به » . « وسقفه » : قال القسطلاني في شرح البخاري ١ : ٣٥٩ – ٣٦٠ : « بفتح القاف والفاء ، عطفاً على " جعل " . وفي فرع اليونينية " وسقفه " بإسكان القاف ، عطفاً على " عمده " . وضبطه البرماوي : وسقفه ، بتشديد القاف » . الساج ، بالسين المهملة والجيم : نوع من الشجر يؤتي به من الهند ، واحدته ساجة . قوله « مبنياً باللبن » ، في نسخة بهامشي ك م زيادة « والطين » . وقوله في وصف ما صنع عمر « وأعاد عمده خشباً » ، في ك « فأعاد » . وهي نسخة بهامش م .

<sup>(</sup>٦١٤٠) إسناده صحيح . وهو مختصر ٥٨٥٣ بمعناه .

قال سالم : سمعت عبد الله يقول : سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

7121 حدثنا يعقوب أخبرنى ابنُ أخى ابنِ شهاب عن عمه أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : طلقتُ امرأتى وهي حائض ، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فتغيّظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فتغيّظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : لِيُرَاجِعُها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التى طلقها فيها ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسّها ، فذلك الطلاق للعدة ، كما أمر الله تعالى ، وكان عبد الله طلقها تطليقة ، فحسِبَتْ من طلاقها ، وراجعها عبد الله كما أمر ه.

7127 حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب : حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينا أنا نائم أُتيتُ بقدَح لبن ، فشربتُ منه ، حتى إنى لاَّرَىٰ الرِّيَّ يخرج من أطرافي ، فأعطيتُ فَضْلِي عمرَ بن الخطاب ، فقال مَنْ حوله : فما أوَّلْتَ ذلك يا رسول الله ؟ قال : العِلْم .

المجالة حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدّث: بينا أنا نائم رأيتُني أتبيتُ بقدَح ، فذكره.

<sup>(</sup>٦١٤١) إسناده صحيح . وهو مختصر ٦١١٩ .

<sup>(</sup>٦١٤٢) إسناده صحيح ، وهو مطول ٥٨٦٨ . قوله « يخرج » ، فى نسخة بهامش م « يجرى » ، وأصلها فى ك ، وصححت بهامشها « يخرج » . قوله « من أطرافى » ، فى نسخة بهامش ك « من تحت أظفارى » .

<sup>(</sup>٦١٤٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله .

712٤ حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن صالح حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجّال ، فقال : إن الله تعالى ليس بأَعور ، أَلَا إِنَّ المسيحَ الدجّال أَعورُ عَيْنِ اليمنَى ، كأَنَّ عينَه عِنَبَةً طافيةً .

7120 حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن صالح حدثنى نافع أن عبد الله بن عمر أخبره قال : اطّلَع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القليب ببدر ، ثم ناداهم فقال : يا أهل القليب ، هل وَجَدتُم ما وعد كم ربّكم حَقًّا ؟ قال أناس من أصحابه : يا رسول الله ، أتنادى ناساً أمواتاً ؟ فقال رسول الله صلى الله وسلم : ما أنتم بأسمع لما قلت منهم .

7187 حدثنا يعقوب حدثنى ابنُ أخى ابنِ شهاب عن عمه قال أخبرنى سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ وهو مُلَبِّد ، يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك ، قال : وسمعت عمر بن

<sup>(</sup>٦١٤٤) إسناده صحيح. وهو مكرر ٤٩٤٨. وانظر ٢٠٩٩. وسيأتى فى ٦١٨٥ أنه خطب بنحو هذا فى حجة الوداع .

<sup>(</sup>٦١٤٥) إسناده صحيح . وهو مختصر ٩٩٥٨ بمعناه .

<sup>(</sup>٦١٤٦) إسناده صحيح . ورواه مسلم ١ : ٣٧٩ - ٣٣٠ من رواية يونس عن الزهرى عن سالم ، بأطول من هذا ، وفيه - كما هنا - أن الزيادة فى آخر التلبية هى من عمر بن الحطاب . وقد مضى حديث التلبية مراراً ، دون هذه الزيادة ، ٤٨٩١ ، ٤٨٩٥ ، ٤٨٩٦ ، ٤٨٩٥ ، ١٩٠٥ ، ٥٠١٤ ، ٥٠٨٦ ، ٥٠٠٤ ، ٥٠٨٦ ، ٥٠٠٤ عن ابن عمر ٥٠٤٠ ، ومن رواية بافع عن ابن عمر ٥٠٧١ ، ومن رواية بافع عن ابن عمر ٥٠٧١ ، هذه الزيادة إلى ابن عمر ، لا إلى عمر . وأشار الحافظ فى الفتح ٣ : ٣٢٥ إلى أن هذه الزيادة انفرد مسلم عن البخارى بروايتها ، وقال : وهذا القدر فى رواية مالك أيضاً عنده [ أى عند مسلم] عن نافع عن ابن عمر : أنه كا يزيد فيها،

الخطاب يُهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويزيد فيها : لبيك وسَعْدَيْك ، والخيرُ في يديك ، والرَّغْباءُ إليك والعَمَلُ .

71٤٧ حدثنا يعقوب حدثنى ابنُ أخى ابنِ شهاب عن عمه أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبد الله عليه وسلم قال : تقاتلكم يهود ، فتسلطون عليهم ، حتى يقول الحجر : يا مسلم ، هذا يهودى ورائى ، فاقتله .

712/ حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخى ابن شهاب عن عمه أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله عليه وسلم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ، وهى التى يدعو الناس العَتَمَة ، ثم انصرف ، فأقبل علينا فقال : أرأيتُم ليلتكم هذه ، فإن رأس مائة سنة منها لا يَبْقَى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ.

٦١٤٩ حدثنا يحيي بن عبد الملك بن أَبي غَنِية حدثنا أَبي عن جَبَلَة بن

فذكر نحوه . فعرف أن ابن عمر اقتدى فى ذلك بأبيه » ورواية مالك عن نافع هى فى الموطأ ١ : ٣٠٧ – ٣٠٨ . والذى جمع به الحافظ بين روايتى سالم ونافع هو الصحيح ، لأن نافعاً إنما حكى ما سمع من ابن عمر فى صيغة التلبية أصلا وزيادة ، وليس فى روايته أن ابن عمر أخبره أن هذه الزيادة من عند نفسه . وأما رواية سالم هنا وفى صحيح مسلم ، فإنها صريحة فى أن أباه أخبره أن عمر كان يزيد هؤلاء الكلمات بعد التلبية التى سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما تلبيد الشعر فقد مضى معناه فى حديث مطول ٢٠٢٧ .

(٦١٤٧) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٠٣٢ .

(٦١٤٨) إسناده صحيح . وهو مختصر ٦٠٢٨ . وقول ابن عمر : «وهى التي يدعو الناس العتمة » ، إنما قال هذا إباء منه أن يسميها بذلك ، وهو قد روى نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن تسميتها به ، كما مضى ٢٥٧٢ ، ٨٩٠٥ .

قوله « أرأيتم » ، في ك « أرأيتكم » ، وهي نسخة بهامش م .

(٦١٤٩) إسناده صحيح . يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبى غنية : سبق توثيقه ٥٠٠٧ . أبوه عبد الملك بن حميد بن أبى غنية ، ثقة ، وثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم ، وروى عنه سُحَيَّم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أكل أحدكم مع صاحبه فلا يَقْرُونَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَه ، يعني التمر .

عمر قال : حدثنا يحيى بن عبد الملك حدثنا أبي عن جَبكة عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جَرَّ ثوبَه خُيلًا علم ينظر الله إليه يوم القيامة.

٦١٥١ حدثناً يزيد بن هرون أخبرنا عبد الملك عن أنس بن سيرين قال: كنت مع ابن عمر بعرفات . فلما كان حين راح رُحْتُ معه . حتى أَتَى الإِمامَ ، فصلى معه الأولى والعصر . ثم وقف معه وأنا وأصحابٌ لى . حتى أفاض الإمام ، فأَفَضْنا معه . حتى انتهينا إلى المَضِيق دُونَ المَأْزِمَيْن ، فأَناخ وأَنَخْنا . ونحن نَحْسِب أَنه يريد أَن يصلى ، فقال غلامُه الذي بمسكُ راحلتَه : إنه ليس يريد

سفيان الثوري ، وهو من أقرانه ، وقد نسب عبد الملك هنا إلى جده . جبلة بن سحيم التيمي ، ويقال : الشيباني : سبق توثيقه ٣٥٥٦ ، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وإبن معين والنسائي وغيرهم ، وترجمه البخاري في الكبير ٢١٨/٢/١ ، وليس الحلاف في نسبته إلا لفظيًّا ، قال الحافظ في التهذَّيب : « تيم الذي نسب إليه جبلة هذا ، هو تيم بن شيبان بن ذهل ، فهو تيمي شيباتي » .

والحديث مختصر ٥٨٠٢ بمعناه . وقد بينا في ٥٠٣٧ه الاختلاف في الاستئذان ، أهو مرفوع أم هو من قول ابن عمر ؟ لقول شعبة في بعض رواياته : « الإذن من قول ابن عمر » . ورجحنا ـــ تَبْعًا للحافظ في الفتح ــ أنه مرفوع . وقد أفاض الحافظ القول في ذلك ، ولكن فاته أن يشبر إلى هذه الرواية ، وهي \_ عندى \_ أصرح الروايات وأوضحها في الدلالة على أن الاستئذان من الحديث المرفوع ، وليس مدرجًا من كلام ابن عمر بل هو لا يحتمل ذلك ، بدلالة اللفظ والسياق .

« يستأمره » : أي يستأذنه ، بل هو أقوى من الاستثذان ، لأنه طلب للأمر صراحة ، فعي اللسان في حديث : « البكر تستأذن . والثيب تستأمر » ، قال : « لأن الإذن يعرف بالسكوت ، والأم لا يعرف إلا بالنطق » .

(٦١٥٠) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦١٢٣ .

(٦١٥١) إسناده صحيح . عبد الملك : هو ابن أبي سليمان العرزى . وجهالة اسم الغلام الذي كان يمسك راحلة ابن عمر ، لا تضر عندى في صحة الإسناد ، لأنه حدث أنس بن أسيرين وابن عمر معهما في ركب واحد ، فلو شك أنس في رواية الغلام ماسكت ، ولسأل ابن عمر عن ذلك ، والقرائن والسياق تؤيد صدق الغلام فيما روى . الصلاة ، ولكنه ذَكُر أن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا انتهى إلى هذا المكان قَضَى حاجتُه ، فهو يحبُّ أَن يَقْضي حاجتُه . [

٦١٥٢ حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا عبد الملك عن مسلم بن يَنَّاق قال : كنت مع عبد الله بن عمر في مجلس بني عبد الله بمكة ، فمر علينا فتَّى مسال إِزَارَه ، فقال : هلم يا فتى ، فأتاه ، فقال : من أنت ؟ قال : أنا أحد بني بكر بن سعد ، قال : أُتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامه ؟ قال : نعم : قال فارفعْ إِزَارِكَ إِذَن ، فإنى سمعتُ أَبِا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول بأذَّنَى هاتين ، وأَهْوَى بإصبعيه إلى أذنيه ، يقول : مَن جَرَّ إِزارَه لا يريد به إلا الخُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.

٦١٥٣ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد يتشهِّد وضَع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، ووضع يده اليميي على ركبته اليمني ، وعقد ثلاثاً وخمسين ، ودُعَا .

٦١٥٤ حدثنا عفان حدثنا أبو عَوَانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما مِنْ أَيامٍ أَعظمُ عند الله

<sup>(</sup>٦١٥٢) إسناده صحيح . عبد الملك : هو ابن أبي سليمان ، والحديث مطول ٥٣٢٧ ، ٥٠٥٠. وانظر ٦١٥٠ . وقد أشرنا في شرح ٥٠٥٠ إلى رواية مسلم إياه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان.

قوله « يوم القيامة » في المرة الأولى . لم يذكر في م ، ولكنه ثابت بهامشها على أنه نسخة .

<sup>(</sup>٦١٥٣) إسناده صحيح . ورواه مسلم ١ : ١٦٢ من طريق يونس بن محمد عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد ، ولكن في آخره عنده : «وأشار بالسبابة » بدل قوله هنا «ودعا » . وانظر ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، وشرح النووی علی مسلم ٥ : ٨٠ – ٨٠ .

<sup>(</sup>٦١٥٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٤٤٦ بهذا الإسناد .

ولا أَحَبُّ إِليه العمل فيهنَّ مِنْ هذه الأَيام العَثْمر ، فأكثروا فيهنَّ من التهليل ١٣٢/٢ والتكبير والتحميد

حدثنا عصام بن خالد حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، وأبو اليَمَانِ قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ، وأبو اليَمَانِ قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهرى حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَبِّح وهو على ظَهْر راحلتِه ، لا يبالى حيثُ كان وجهه ، ويُومِئُ برأسه إيماء ، وكان ابن عمر يفعل ذلك .

٦١٥٦ حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي أخبرني عَبْدَة بن أبي لُبَابَةَ عن

(٦١٥٥) إسناده صحيح . رواه أحمد عن شيخين : عصام بن خالد وأبي اليمان ، كلاها عن شعيب بن أبي حمزة . وعصام بن خالد الحضرى : سبق توثيقه ١٤٦٤ ، ونزيد هنا أنه ترجمه البخارى في الكبير ٢٦/٢/٤ ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢٦/٢/٣ وقال : « وروى عند أحمد بن حنبل ، سمعت أبي يقول ذلك » . ووقع اسمه في الأصول الثلاثة في هذا الموضع «عاصم بن خالد» ، وهو خطأ يقيناً لا شك فيه ، فليس في شيوخ أحمد من يسمى «عاصم بن خالد» ، كلا ولا في الرواة المترجمين من يسمى بذلك أيضاً . فعن هذا جزمنا بأنه خطأ ، وأثبتناه هنا على الصواب الذي لا شك فيه ، وإن خالف الأصول الثلاثة .

والحديث روى البخارى نحو معناه ٢ : ٤٧٣ ، ٤٧٤ ، من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، ومن رواية النيث عن يونس الزهرى عن سالم عن أبيه . وقد مضى عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، ومن رواية النيث عن يونس الزهرى عن سالم عن أبيه ١١٢٠ . ٦١٢٠ .

قوله « يسبح » أى يصلى النافلة ، كما سبق تفسيره فى ١٨٥ . قوله « سالم بن عبد العزيز » ، « بن عبد الله » لم يذكر فى ك ، وأثبت بهامشها على أنه نسخة . قوله « حيث كان وجهه » هو الذى فى ح م ، وفى ك « حيث توجهت » ، وما هنا ذكر نسخة بهامشها .

(٦١٥٦) إسناده صحيح . أبو المغيرة : هو عبد القدوس بن الحجاج الحولائي . عبدة بن أبي لبابة : سبق توثيقه ٧٨١ ، ونزيد هنا قول الأوزاعي : « لم يقدم علينا من العراق أحد أفضل من عبدة بن أبي لبابة » ، وقال يعقوب بن سفيان : « ثقة من ثقات أهل الكوفة » ، ووثقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما ، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨٩/١/٣ .

والقسم الأول من هذا الحديث « اعبد الله كأنك تراه » مضى معناه فى سؤالات جبريل مراراً ، من حديث عمر ، ومن حديث عبد الله بن عمر ، آخرها ٥٨٥٦ .

والقسم الثانى منه «وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » مضى من رواية الثوري عن

عبد الله بن عمر قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدى ، فقال : أُعْبُدِ اللهُ كأَنك تراه ، وكنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل .

710۷ حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي سَلَمة عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينامُ أحدُنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، ويتوضأ .

الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن المطلب بن عبد الله بن المطلب المخزوى : أن عبد الله بن عمر كان يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً ، ويُسْنِد ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم .

ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً، بزيادة «واعدد نفسك في الموتى » ٤٧٦٤ . ومضى بنحوه من رواية أبي معاوية عن ليث عن مجاهد ٢٠٠٥ . وأشرنا في الرواية الأولى إلى أن البخارى روى أوله «كن في الدنيا » إلخ من رواية الأعش عن مجاهد . وقال الحافظ في الفتح ١١: ١٩٩ : وللحديث طريق أخرى ، أخرجه النسائي من رواية عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر مرفوعاً ، وهذا مما يقوى الحديث المذكور ، لأن رواته من رجال الصحيح ، وإن كان اختلف في سماع عبدة من ابن عمر » . وهذه إشارة من الحافظ إلى هذا الحديث ، ولكني لم أجده في النسائي . ولا عبرة – عندى – بما أشار إليه الحافظ من الاختلاف في سماع عبدة من ابن عمر ، وإن لم أجد هذا الاختلاف صراحة ، أشار إليه الحافظ من الاختلاف في سماع عبدة من ابن عمر ، وإن لم أجد هذا الاختلاف صراحة ، بل قال ابن أبي حاتم في المراسيل ٥١ : « سمعت أبي يقول : ابن أبي لبابة رأى ابن عمر رؤية » ، بل قال ابن أبي الشك في سماعه منه ، وفي التهذيب : «قال الميموني عن أحمد : لتي ابن عمر بالشأم » . وقد قرونا مراراً الراجح عند أهل العلم بالحديث : أن المعاصرة كافية في ثبوت اتصال الحديث ، والبخارى يشدد فيشترط اللقاء ، وها هو ذا اللقاء قد ثبت ، بقول أحمد وأبي حاتم ، فماذا بعد ذلك ، والراوى يشدد فيشترط اللقاء ، وها هو ذا اللقاء قد ثبت ، بقول أحمد وأبي حاتم ، فماذا بعد ذلك ، والراوى يقة غير مدلس ؟!

وانظر ما يأتى في مسند أبي هريرة ٨٥٠٣ .

<sup>(</sup>٦١٥٧) إسناده صحيح . أبو سلمة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف . الحديث مكرر ٥٧٨٢ ، مختصر ٥٩٦٧ .

<sup>(</sup>٦١٥٨) إسناده صحيح . المطلب بن عبد الله بن المطلب : هو ابن حنطب . والحديث مكرر ٤٥٣٤ ، ومختصر ٤٨١٨ : ٤٩٦٦ .

7109 حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ، وكع ركعة وسجدتين ، والطائفة الأخرى مُواجِهة العدو . ثم انصرفت الطائفة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وأقبلت الطائفة الأخرى ، فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قام كل رجل من الطائفتين فركع لنفسه ركعة وسجدتين .

## • ٦١٦٠ حدثنا على بن عيَّاش وعصام بن خالد قالا حدثنا ابن ثُوْبَان عن

(٦١٥٩) إسناده صحبح . ورواه الشيخان أيضاً . كما فى المنتقى ١٧٠ . ورواه أبو داود ١ : ٨٧ من رواية الزهرى عن سالم عن أبيه ، وقال أبو داود : « وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عر » ، قال شارحه : «حديث نافع عند مسلم والنسائى وابن أبى شبية والطحاوى والدارقطنى وقال المنذرى ١١٩٩ عن أصل الحديث : « وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى » . وانظر ٢٠٦٣ - ٢٣٨٢

قوله في ألطائفة الأخرى « قصلي بها النبي » ، في نسخة بهامش م « رسول الله » .

(٦١٦٠) إسناده صحيح . ابن ثوبان : هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، حذف اسمه هنا ونسب إلى جده ، مضت ترجمته في ٣٦٨١ . وذكر في التهذيب ٧ : ٣٦٨ في شيوخ على بن عياش ، «ثابت بن ثوبان » . بحذف اسمه ، فأوهم أن عليا يروى عن أبيه ثابت ، وهو خطأ تاسخ أو طابع . أبوه ثابت بن ثوبان الدمشقى : ثقة ، وثقه أبو حاتم ومعاوية بن صالح وغيرهما ، وترجمه البخارى في الكبير ١٦١/٢/١ – ١٦١ . مكحول الشامي الفقيه الدمشقى : سبق توثيقه ١٤٩٣ ، فزيد هنا أن الزهري قال : «العلماء أربعة — فذكرهم — فقال : ومكحول بالشأم »، قال ابن عمار : «كان مكحول إمام أهل الشأم » . وثقه العجلي وغيره ، وترجمه البخارى في الكبير ٢١/٢/٤ . حبير بن نفير — بالتصغير فيهما — بن مالك الحضرى : تابعي قديم ، أدرك زهن النبي صلى الله عليه سلم . قال أبو حاتم : « ثقة من كبار تابعي أهل الشأم » ، وثقه أبو زرعة وغيره ، وترجمه البخارى في الكبير ٢٠/٣/٢/١ .

والحديث رواه الترمذى ٤ : ٢٦٩ من طريق على بن عياش ، ومن طريق أبى عامر العقدى ، والحاكم ٤ : ٢٥٧ من طريق عاصم بن على ، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، بهذا الإسناد . قال الترمذى : « حديث حسن غريب » ، قال الحاكم : « صحيح الإسناد، ولم يخرجاد »، ووافقه الذهبي .

كذلك رواه ابن ماجة ٢ : ٢٩٧ من طريق الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان ، بهذا الإسناد .

أَبيه عن مكحول عن جُبَيْر بن نُفَيْر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِن الله يَقْبَل توبةَ العبدما لم يُغَرْغِرْ .

ولكن وقع اسم الصحابي في ابن ماجة «عبد الله بن عمرو» ، وهو خطأ قديم ، ويظهر أن الحافظ البوصيرى وقعت له نسخة من ابن ماجة فيها هذا الحطأ ، فظنه حديثًا آخر غير هذا الحديث الذي عن ابن عمر بن الحطاب . فاعتبره من الزوائد ، فقال — كما نقل عنه السندى : «في إسناده الوليد بن مسلم ، وهو مدلس ، وقد عنعنه . كذلك مكحول الدمشقي » . وقد نص الحافظان المزى وابن كثير على هذا الحطأ : فابن كثير نقل هذا الحديث في النفسير ٢ : ٣٧٨ عن هذا الموضع من المسند . وقال : «رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، به ، وقال الترمذي : حسن غريب . وقع في سنن ابن ماجة : عبد الله بن عمرو ، وهو وهم ، إنما هو : عبد الله بن عمر بن الحطاب» . ذكره السيوطي في الجذم الصغير ١٩٢١ من حديث ابن عمر ، ونسبه لأحمد الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهي في الشعب ، ونقل شارحه المناوي عن المزى قال : «ووهم من قال : ابن عمر و بن العاص » . وذكره المنذري في الشرغيب والترهيب ٤ : ٧٥ من حديث ابن ماجة والترمذي ، فالظاهر لي أن نسخة ابن ماجة التي كانت معه لم يكن فيها هذا الحظأ ، فلذلك لم يتردد في نسبته ، ولم يذكر الحظأ الذي وقع في بعض النسخ . وكذلك ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٠١٣ ونسبه كنسبة الحامع الصغير ، دون تردد أو تنبيه على هذا الحظأ . وأيضًا فإن النابلسي ذكره في ونسبه كنسبة الحامع الصغير ، دون تردد أو تنبيه على هذا الحظأ . وأيضًا فإن النابلسي ذكره في خائر المواريث ، موه بن العاص ، والنابلسي يعتمد أكثر اعتماده على أطراف الحافظ المزي .

ورواه أيضاً أبو نعيم فى الحلية ٥ : ١٩ من طريق على بن عياش وعاصم بن على عن عبد الرحمن بن ثابت ، بهذا الإسناد .

فائدة : وهم المناوى فى شرح الجامع الصغير ، إذ تكلم على عبد الرحمن بن ثابت ، فقال : «ونقل فى الميزان تضعيفه عن ابن معين ، وتوثيقه عن غيره ، ثم أورد من مناكيره أخباراً ، هذا منها »! والذهبى ذكر هذا الحديث فى ترجمة عبد الرحمن حقا ( ٢ : ١٠٠ ) ولكنه لم يذكره على أنه من مناكيره ، بل نقل تحسينه عن الترمذى ، ولم يعقب عليه . وقد سبق أن ذكرنا أن الذهبى وافق الحاكم على تصحيحه ، فما قال المناوى قاله عن غير تثبت .

وسيأتى معنى الحديث أيضاً من حديث أبى ذر فى المسند (٥ : ١٧٤ ح ) . وحديث أبى ذر فى المستدرك ٤ : ٢٥٧، وصححه ، ووافقه الذهبى . وهو أيضاً فى الكبير للبخارى ٢/١/

قوله «ما لم يغرغر » : بغينين معجمتين ، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ، وبراء مكررة ، قال ابن الأثير : « أى ما لم تبلغ روحه حلقومه ، فيكون بمنزلة الشيء الذى يتغرغربه المريض . والغرغرة : أن يجعل المشروب فى الفم ويردد إلى أصل الحلق ، ولا يبلع » . 7171 حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن شُريح بن عُبيد الحضرى أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبدالله بن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال : يا أرض ، ربى وربّك الله ، أعوذ بالله من شَرّكِ ، وشر ما فيكِ ، وشر ما خُلق فيك ، وشر ما دَبّ عليكِ ، أعوذ بالله من شركل أسد وأسود ، وحية وعقرب ، ومن شر ساكِن البلد ، ومن شر والد وما ولك.

(٦١٦١) إسناده صحيح . صفوان : هو ابن عمرو السكسكى ، سبق توثيقه ١٠٧ ، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد في الطبقات ١٧١/٢/٧ ، وقال : «كان ثقة مأمونياً » ، وترجمه البخارى في الكبير ٣٠٩/٢/٢ . شريح بن عبيد بن شريح الحضرى : سبق ذكره في ١٠٧ : ٨٩٦ ، ونزيد هنا قول العجلى : «شامى تابعى ثقة » ، ووثقه أيضيًا النسائي وغيره ، وترجمه البخارى في الكبير ٢٠١/٢/٢ الزبير بن الوليد الشامى: ثقة ، ترجمه البخارى في الكبير ٣٧٤/١/٢ فلم يذكر فيه جرحيًا ، وذكره ابن حبان في الثقات : وأشار الحافظ في التهذيب إلى أن له في الكتب الستة هذا الحديث الواحد : عند أبي داود والنسائي فقط .

والحديث رواه أبو داود ٢ : ٣٣٩ من طريق بقية بن الوليد : «حدثني صفوان حدثني شريح بن عبيد » بهذا الإسناد . قال المنذرى ٢٤٩١ : « وأخرجه النسائى . وفي إسناده بقية بن الوليد ، وفيه مقال » : وهو تعليل من المنذرى غير سديد ، أولا : لأن المقال في بقية بن الوليد أنه يدلس - وهو هنا صرح بالتحديث ، فانتفت تهمة التدليس ، وثانيًا : لم ينفرد بقية بروايته عن صفوان ، حتى يكون ذلك علة له ، فقد رواه هنا -- كما ترى - أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن صفوان أه الم

وسيأتى الحديث مرة أخرى بهذا الإسناد ، من حديث عبد الله بن عمر ، أثناء مسند أنس

ووقع فى نسخة أبى داود ، المطبوعة مع عون المعبود ، « عبد الله بن عمرو » ، وهو خطأ من الناسخين فى بعض النسخ ، لأن الحديث من مسند ابن عمر بن الحطاب ، ولأنه ثبت على الصواب عند المنذرى ، وكذلك ثبت على الصواب فى مخطوطة الشيخ عابد السندى من سنن أبى داود . وكذلك ذكر فى ذخائر المواريث ٣٦٠٥ فى مسند ابن عمر ، ونسبه لأبى داود .

وأصرح من هذا كله وأوضح، أن الحاكم رواه فى المستدرك ٢ : ١٠٠ من طريق أبى المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، شيخ أحمد هنا ، عن صفوان بن عمرو، بهذا الإسناد، وقال فيه : « عن عبد الله بن عمر بن الحطاب » . وقال الحاكم : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

٦١٦٢ حدثنا أبو المغيرة حدثنا عُمرُ بن عمرو أبو عثمان الأَحْمُوسى حدثنى المُحَارق بن أبى المُحَارق عن عبد الله بن عمر أنه سمعه يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حوضى كما بين عَدَنَ وعَمَّانَ ، أبردُ من الثلج ، وأَحلى من العسل ، وأَطيبُ ريحاً من المسك ، أكوابُه مثلُ نجوم السهاء ، مَن شربَ منه من العسل ، وأطيبُ ريحاً من المسك ، أكوابُه مثلُ نجوم السهاء ، مَن شربَ منه

وقد ثبت اسم « عَمر بن عمرو » هذا على الصواب فى م . وثبت فى ح ك « عمرو بن عمرو » ، يعنى بفتح العين فيهما ، وهو خطأ أيضــًا .

المخارق بن أبى المخارق: ثقة ، ترجمه الحافظ فى التعجيل ٣٩٦ هكذا: « مخارق بن أبى المخارق عبد الله بن جابر الأحموسى ، عن ابن عمر فى الحوض ، روى عنه عمر و بن عمر الأحموسى ، أكذا هنا ، وهو خطأ ، صوابه عمر بن عمر و ، كما بينه الحافظ فيما نقلنا قبل ] . ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال فى اسم أبيه : أن شاء الله عبد الله بن جابر » . وهذا ــ عندى ــ وهم من ابن حبان ، اختلط عليه راويان ، ظنهما رجلا واحداً ، أحدهما : « مخارق بن عبد الله الأحمسى ،

<sup>(</sup>٦١٦٢) إسناده صحيح . عمر بن عمرو أبو عبان الأحموسي : ثقة ، ترجم في التعجيل ٣١٣ – ٣١٤ هكذا : ﴿ عَمْرُو بِن عَمْرُ أَبُو عَبَّانَ الْأَحْمَسَى ، عَنَ الْحَارَقِ بِنَ أَبِّي الْخَارَقَ عن ابنَ عمر ، وعند أبو المغيرة : مجهَّول . تلت [ القائل ابن حجر ] : الصواب الأحموسي ، بضم وزيادة واو ، وليس بمجهول ، بل هو معروف ، ولكنه تصحف على الحسيني فانقلب ، والصُّواب أنه « عمر » بضم أوله ، ابن « عمرو » بفتح أوله ، عكس ما وقع هنا [ يعني في كتاب الحسيبي ، الذي بني عليه الحافظ ابن حجر كتاب تعجيل المنفعة ] . ونص حديثه عند أحمد : حدثنا أبو المغيرة حدثنا عمر بن عمرو أبو عثمان الأحموسي . فذكر الحديث في الحوض [ يعني هذا الحديث] . وبذلك ذكره البخارى وابن أبى حاتم ، ولم يذكرا فيه جرحًا ، ذكراه فيمن اسمه "عر" بضم أوله . وقال ابن أبي حاتم : هو من اثقات الحمصيين ، وذكر أنه روى أيضاً عن عبد المه بن بسر الصحابي ، وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات ، وقال : روى عنه معاوية بن صالح . فكأنه لم يقف على روايته عن عبد الله بن بسر ، وإلا لكان يعدُّه و الطبقة الثانية » . وهذا تُحقيق جيد من الحافظ ابن حجر . وليس الجزء الذي فيه اسم « عمر » من الكبير للبخاري بين أيدينا ، ولكن عندنا الجزء الذي هو فيه من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، وهو مترجم فيه ١٢٧/١/٣ – ١٢٨ في أبواب من اسمه « عمر » بضم العين ، ونص ترجمته : ﴿ عَمْرُ بَنْ عَمْرُو بَنْ عَبْدُ الْأَحْمُوسَى ، شَامَى ، أَبُو حَفْصَ ، أَدْرِكُ عَبْدُ الله بَنْ بسر ، وروى عن أبى عون الأنصاري والمخارق بن أبى المحارق الذي يرويءن ابن عمر ، روى عنه معاوية بن صالح ربقية ويحيى بن سعيد العطار وأبو المغيرة . سمعت أبي يقول ذلك . وسمعته يقول : لا بأس به، صالح الحديث، هو من ثقات الحمصيين، بابة عتبة بن أبي حكيم وهشام بن الغاز » . وهو يؤيد ما نقل ابن حجر ، ولا يخالفه إلا في كنية عمر بن غمرو ، ﴿ أَبُو عَمَّانَ » أو « أبو حفص » ، وما في التعجيل أرجح ، لموافقة ما في المسند هنا .

شَرْبَةً لَم يَظمأُ بعدها أَبدًا، أُولُ الناس عليه وُرُوداً صَعَاليكُ المهاجرين ، قال قائل : ومن هم يا رسول الله؟ قال : الشَّعِثَةُ رؤوسُهم ، الشَّحِبَةُ وجوهُهم ، الدَّنِسَة ثيابُهم ، لا يُفْتَح لهم السُّدَدُ ، ولا يَنْكِحون المتنعمات ، الذين يُعْطُون كلَّ الذي عليهم ، ولا يأْخذون الذي لهم .

وقد مضى بهذا الاسم ٥١٩ ، ومضى أيضاً غير منسوب ٣٦٩٨ ، يروى فيهما عن طارق بن شهاب ، وله ترجمة في التهذيب ١٠ : ٦٧ بين فيها الاختلاف في اسم أبيه ، فظن ابن حبان أن هذا هو ذاك . ولذلك قال في اسم أبيه : « إن شاء الله عبد الله بن جابر » . ولكن البخارى فرق بينهما في الكبير ٤٣١/١/٤ ، فذكر الراوى هنا : « مخارق بن أبي مخارق ، سمع ابن عمر . ووى عنه عمر و الأحمرشي ، أو الأحمرسي « . ثم ذكر عقبه ; « مخارق بن عبد الله بن جابر الأحمسي » ، وهذا تفصيل بين ، يرفع الشهة في أنهما رجل واحد .

الأحموسى: ثبت فى الأصول الثلاثة هنا وفى ترجمة عمر فى التعجيل بالسين المهملة. وذكره البخارى فى ترجمة مخارق بالمعجمة أو المهملة، وما عندى سبيل إلى الترجيح القوى وما عرفت هذه النسبة إلى أى شىء ؟ وما وجدتها فى المراجع التى بين يديّ.

والحديث في مجمع الزوائد ١٠ : ٣٦٥ – ٣٦٦ ، وقال : ﴿ رَوَاهُ أَحَمَّهُ وَالْطَبَرَانِي مِنَ رَوَايَةٌ عَمْرُو بِنَ عَمْرِ الْأَحْمُوشِي [كذا] عن المخارق بنأ في المخارق، واسم أبيه عبدالله بن جابر وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات . وشيخ أحمد أبو المغيرة من رجال الصحيح » . وهو أيضاً في الترغيب والترهيب ٤ : ٢٠٩ ، وقال : ﴿ رَوَاهُ أَحَمَّدُ بِإِسْنَادُ حَسَنَ ﴾ .

وقال الحيثمى فى الزوائد أيضاً: «حديث ابن عمر [ يعنى هذا ] فى الصحيح بغير هذا السياق، وهذا هو الصواب موافقاً لرواية الناس، والذى فى الصحيح: كما بين جربى وأذرح، وهما قريتان إحداهما إلى جنب الأخرى، وقال بعض مشايخنا، وهو الشيخ العلامة صلاح الدين العلاقى: إنه سقط منه، وهو "كما بينكم وبين جربى وأذرح "، وإنه وقع بها، سمعت هذا منه »، يشير بذلك إلى الحديث الماضى بإسنادين عن نافع عن ابن عمر ٢٠٧٩، ٤٧٢٣، هذا منه »، يشير بذلك أبى الحديث الماضى بإسنادين عن نافع عن ابن عمر الدوقطى أن وقد ذكرنا هناك محتصراً من القول فى ذلك، ذكرنا ما نقل صاحب القاموس عن الدارقطى أن صوابه: « ما بين ناحيتى حوضى كما بين المدينة وجرباء وأذرح »، وهو نحوما نقل الحيثمى هنا عن الحافظ الحافظ فى الفتح ١١، ٤٠٩ – ٤١١ القول فى توجيه هذه الروايات، ولعله استوعب ما ورد فى سعة الحوض، أو كاد .

وسیأتی نحو هذا الحدیث ، من حدیث ثوبان ، فی المسند ( ٥ : ٢٧٥ – ٢٧٦ ح ) ، وهو فی النزغیب والترهیب ٤ : ٢٠٨ - ، ونسبه للترمذی واین ماجة والحاکم صححه .

قوله « أكوابه » في نسخة بهامش م بدله « أباريقه » ، وما هنا هو الموافق لما في مجمع الزوائد .
 « الشعثة رؤوسهم » : من الشعث ، بفتحتين ، وأصله التفرق ، والشعث ، بفتح الشين وكسر العين :

717٣ حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسمعيل بن عيَّاش عن صالح بن كيْسان عن عبد الرحمن الأُعرج عن أَبي هريرة : أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حَذْوَ منكبيه ، حين يكبّر ويفتتح الصلاة ، وحين يركع ، وحين يسجد .

٦١٦٤ حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسمعيل بن عيَّاش عن صالح بن كَيْسان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل ذلك

٦١٦٥ حدثنا الحَكَم بن نافع حدثنا أبو بكر ، يعنى ابن أبي مريم ، عن

المغبر الرأس المنتتف الشعر الجاف الذي لم يد من . « الشحبة وجوههم » . يفتح انشين المعجمة وكسر الحاء المهملة : من الشحوب، وهو تغير اللون والجسم من هزال أو عمل أو جوع أو سفر أو نحو ذلك . « السدد » ، بضم السين وفتح الدال المهملتين : جمع «سدة » ، وهي الباب ، بوزن « غرفة وغرف » . أي لا تفتح لهم الأبواب . وقوله « لايفتح » ، هو الثابت في ح م ، وفي ك « لاتفتح » ، هو الثابت في ح م ، وفي ك « لاتفتح » ، وهو يوافق ما في الزوائد والترغيب ، وكلاها جائز صحيح . وقوله « المتنعمات » هو الثابت في الأصول الثلاثة ، وفي الزوائد والترغيب « المنعمات » .

(٦١٦٣) إسناده صحيح . إسمعيل بن عياش : سبق الكلام عليه ٥٣٠ . ١٧٣٨ . عبد الرحمن الأعرج : هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : وهو تابعى ثقة ، وثقه أبو زرعة والعجلى وغيرهم ، وكان عالمًا بالأنساب والعربية .

والحديث رواه ابن ماجة ١ : ١٤٦ من طريق إسمعيل بن عياش ، بهذا الإسناد ، ونقل شارحه عن زوائد البوصيرى قال : «إسناده ضعيف . وفيه رواية إسمعيل بن عياش عن الحجازيين، وهي ضعيفة » . ورواه أبوداود ٢٦٨١ – ٢٦٩ من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عنابن جريح عن ابن شهاب عن أبى بكر بن الحرث بن هشام عن أبى هريرة ؛ بنحره ، وزاد في آخره : « وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك » . وقال الزيلعي في نصب الراية ١ : ٤١٤ : « قال الشيخ [ يعني ابن دقيق العيام] في الإمام : وهؤلاء كلهم رجال الصحيح » .

وهذا الحديث من مسند أبى هريوة ، ذكر هنا لمناسبة حديث ابن عمر الذى بعده « مثل ذلك » . ولم يذكر فى مرضعه فى مسند أبى هريوة ، ولذلك يخفى موضعه على من أراده فى ( المسند ) .

(٦١٦٤) إسناده صحيح . وهو في معناه مكرر ٥٧٦٢ ، ومطول ٥٨٤٣ ، من غير هذا الوجه .

(٦١٦٥) إسناده حسن أو صحيح ، على ما فيه من ضعف أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريح ، كما ذكرنا تضعيفه في ١١٣ ، ١٤٦٤ ، لأن ضعفه إنما هو لتغيره وسوء حفظه ، ولكن اعتضدت روايته هذه بما سبق من تحو معناها بإسناد صحيح ٣٩٠٠ من طريق ابن لهيعة عن أبى

ضَمْرة بن حَبيب قال : قال عبد الله بن عمر : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتِيه بمُدْيَة ، وهى الشَّفْرة ، فأتيتُه بها ، فأرسل بها ، فأرهفت ، ثم أعطانيها ، وقال : أغدُ على بها ، ففعلت ، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق خمر قد جُلِبَتْ من الشأم ، فأخذ المُدْيَة منى ، فشَق ما كان من تلك الزِّقاق ١٣٣/٢ بحضرته ، ثم أعطانيها ، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يَمْضُوا معى ، وأن بحضرته ، ثم أعطانيها ، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يَمْضُوا معى ، وأن يعاونونى ، وأمرنى أن آتى الأسواق كلَّها ، فلا أجِدُ فيها زِقَ خدر إلا شَقَقْتُه ، ففعلت ، فلم أثرُك في أسواقها زِقًا إلا شَقَقْتُه .

7177 حدثنا على بن عيّاش حدثنا محمد بن مُطرّف حدثنا زيد بن أسلم أنه قال : إن عبد الله بن عمر أتى ابنَ مُطِيع فقال : اطرّحُوا لأبى عبد الرحمن وسادة ، فقال : ما جئت لأجلس عندك ولكن جئت أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعتُه يقول : من نزَع يدًا من طاعة ، أو فارق الجماعة ، مات مِيتَة الجاهلية .

طعمة عن ابن عمر. ولذلك ذكر الهيثمى في مجمع الزوائد ٥: ٥٣ ــ ٥٤ هذا لحديث ، ثم قال : «وفى رواية عن ابن عمر » ، فذكر الحديث الماضى ٥٣٩٠ ، ثم قال : «رواه كله أحمد بإسنادين ، فى أحدهما أبو بكر بن أبى مريم ، وقد اختلط ، وفى الأخر أبو طعمة ، وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ، وضعفه مكحول ، وبقية رجاله ثقات » .

ضمرة ، بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم ، بن حبيب بن صهيب الزبيدى الحمصى : تابعي ثقة ، وثقه ابن معين وابن سعد وغيرهما ، وترجمه البخاري في الكبير ٣٣٨/.٢/٢ .

<sup>«</sup> الشفرة » ، بفتح الشين المعجمة : السكين العريضة . • فأرهفت » : أى سُنتَّت وأُخرج حَـدَّأَهَا ، والمرهوف والمرهف : اللطيف الجسم الدقيقه .

<sup>(</sup>٦١٦٦) إسناده صحيح . محمد بن مطرف بن داود الليثى أبو غسان المدنى: أحد العلماء الأثبات ، ثقة ، وثقه يزيد بن هرون وأحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم ، وترجمه البخارى فى الكبير ٢٣٦/١/١ . « مطرف » بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة ، كما ضبط فى المشتبه والمغيى .

والحديث مختصر ٧١٨ ، ومطول ٣٨٦ ، ٦٠٤٨ .

وقوله « مينة الجاهلية » ، في نسخة بهامشي ك م ه جاهلية » .

بن سعيد أخبرتى صالح بن كيسان أن إسمعيل بن عيّاش حدثنى يحيى بن سعيد أخبرة أن نافعاً أخبره عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يُحْسَد مَن يُحْسَد، أو كما ثناء الله أن يقول ، على خَصْلتين : رجل أعطاه الله تعالى القرآن ، فهو يقوم به آناء الليل والنهار ، ورجل أعطاه الله مالاً ، فهو ينفقه .

٦١٦٨ حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الله بن سالم حدثنى العَلَاء بن عُتْبة الحِمْصِي ، أو اليَحْصُبي ، عن عُمَيْر بن هانئ العَنْسِي سمعت عبد الله بن عمر يقول : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودًا ، فذَكَر الفِتَن ، فأكثر

<sup>(</sup>٦١٦٧) إسناده صحيح . إسمعيل بن عياش : يروى عن صالح بن كيسان مباشرة ، كما مضى في ٦١٦٣ ، ١٦٦٤ ، ولكنه روى هنا عنه بواسطة يحيى بن سعيد القطان . إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص : سبق توثيقه ١٤٤٣ ، ونزيد هنا أنه ترجمه البخارى فى الكبير ٢٧١/١/١ .

والحديث مضى نحوه بمعناه ، من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه ٢٥٥٠ ، ٤٩٢٤ ، ٥٦١٨ .

قوله « إنما يحسد من يحسد » ، في نسخة بهامش م « حُسد » بدل « يحسد » الثانية . وقوله « أعطاه الله القرآن » ، في ك « آتاه » ، وهي نسخة بهامش م . وقوله « آناء الليل والنهار » ، في نسخة بهامشي ك م « وآناء النهار » .

<sup>(</sup>٦١٦٨) إسناده صحيح . عبد الله بن سالم الأشعرى الوحاظى ، بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبعد الألف ظاء معجمة : ثقة ، قال يحيى بن حسان : ما رأيت بالشأم مثله ، ووثقه ابن حبان والدارقطى ، وأخرج له البخارى فى الصحيح . العلاء بن عتبة اليحصبي الحمصى : وثقه ابن معين والعجلى وغيرهما ، وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٣٥٨/١/٣ ، وليس له فى الكتب الستة غير هذا الحديث عند أبى داود . عمير بن هانى العنسى ، بفتح العين وسكون النون و بالسين المهملة ، الدهشمى : تابعى ثقة ، وثقه العجلى وابن حبان ، وترجمه ابن أبى حاتم النون و بالسين المهملة ، الدهشمى : تابعى ثقة ، وثقه العجلى وابن حبان ، وترجمه ابن أبى حاتم النون و بالسين المهملة ، الدهشمى المحاب الكتب الستة .

والحديث رواه أبو داود ٤ : ١٥٧ – ١٥٣ ، والحاكم في المستدرك ٤ : ٤٦٥ – ٤٦٦ ، كلاهما من طريق أبى المغيرة عن عبد الله بن سالم بهذا الإسناد ، قال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . وكذلك رواه أبو نعيم في الحلية ٥ : ١٥٨ ، من طريق أبى المغيرة ، بهذا الإسناد ، وقال : غريب من حديث عمير والعلاء ، لم نكتبه مرفوعاً إلا من حديث عبد الله بن سالم » .

[ف] ذكرها ، حتى ذكر فتنة الأَّخلاس ، فقال قائل : يا رسول الله ، وما فتنة الأَّحلاس ؟ قال : هى فتنة هَرَب وحَرَب ، ثم فتنة السَّرَّاء ، دَخلُها أو دَخَلُها أم من تحت قَدَى رجل من أهل بيتى ، يزعم أنه منى ، وليس منى ، إنما ولينى المتقون ، ثم فتنة الدَّهيْمَاء ، ولينى المتقون ، ثم فتنة الدَّهيْمَاء ، لا تَدعُ أَحدًا من هذه الأمة إلا لَطَمَتُه لَطْمَةً ، فإذا قيل انقطعت تَمَادَت ،

قونه « فأكثر [ في ] ذكرها » ، زيادة [ في ] من لئم ، وهي الموافقة اروايتي أبي داود والحاكم : وحذفت من ح ، وهي توافق رواية أبي نعيم . « الأخلاس » : جمع « حلس » ، بكسر الحاء المهملة وسكون اللام وآخره سين مهملة ، قال ابنُ الأثير : وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القَـنَـَب، شبهها به للزومها ودوامها » ، وقال الخطابى : « إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها ، يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح منه : هو حلس بيته . لأن الحلس يفترش فيبقى على المكان ما دام لا يرفع . وقد يحتمل أن تكون هذه الفتنة إنما شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها » . • فتنة هرب وحرب » ؛ بفتح الحاء والراء ، قال ابن الأثير : « الحرب . . بالتحريك : نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له » ، وقال الحطابي : « الحرب : ذهاب المال والأهل ، يقال : حرب الرجل فهو حريب ، إذا سلب أهله وماله » . « فتنة السراء » بفتح السين المهملة وتشديد الراء ، قال ابن الأثير : « السرّاء : البطحاء ، وقال بعضهم : هي التي تدخل الباطن وتزلزله ، ولا أدرى ما وجهه » ، وفي عون المعبود : « قال القارى : والمراد النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء ، والعافية من البلاء والوباء ، وأضيفت إلى السراء لأن السبب في وقوعها ارتكاب المعاصى بسبب كثرة التنعم ، أو لأنها تسرّ العدوّ » . وهذه الكلمة محرفة في نسخة الحليّة المطبوعة . فتصحح من هذا الموضع . « دخلها أو دخنها » : هما بفتح الدال المهملة والحاء المعجمة . والدخل : العيب والغش والفساد ، والدخن : الكدورة إلى السواد . وهو في الأصا مصدر « دخنت النار تدخن » إذا ألَّى عليها حطب رطب وكثر دخانها ، وقال الحطابي : « الدخن : الدخان ، يريد أنها تثور كالدخان من تحت قدميه » ، وقال ابن الأثير : « يعني ظهورها و إثارتها ، شبهها بالدخان المرتفع » . « كورك على ضلع » ، الورك ، بفتح الواو وكسر الراء : ما فوق الفخذ . كالكتف فوق العضد ، والضلع ، بكسر الضاد مع فتح اللام وسكونها ، معروف ، قال الحطابي : « قوله كورك على ضلع ، مثل ، ومعناه الأمر الذي لآيشت ولا يستقيم ، ذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله ، وإنما يقال في باب الملامة والموافقة إذا وصفوا : هو ككف في ساعد . وكساعد في ذراع ، أونحو ذلك » ، وقال ابن الأثير : « أي يصطلحون على أمر واه ٍ ، لا نظام له ولا استقامة ، لأن الورك لا يستقيم على الضلع ولا يتركب عليه ، لاختلاف ما بينهما وبَّعده » . « فتنة الدهيماء » : قال الخطابي : « تُصغير الدهماء ، وصغرها على مذهب المذمة لها ، ، قال ابن الأثير : · يريد الفتنة المظلمة . والتصغير فيها للتعظيم ، وقيل : أراد بالدهيماء الداهية » . « الفسطاط » بضم الفاء

يُصْبِح الرجلُ فيها مؤمناً ويُمْسِى كافراً ، حتى يصيرَ الناسُ إلى فيسطاطَيْن ، فيسطاطُ إيمانِ لا نفاق فيه ، وفيسطاطُ نفاقٍ لا إيمان فيه ، إذا كان ذاكُم فانتظروا الدجَّالَ من اليوم أُوعَد .

7179 حدثنا أبو المغيرة! حدثنا عبد الله بن العَلاَء ، يعنى ابن زَبْر ، حدثنى سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف صلاة الليل؟ فقال : مَثْنَى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوْثِر ، بواحدة .

مالم بن عبد الله يقول : سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مَثْنَى مثنى ، فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة تُوتر لك صلاتك ، قال : وكان عبد الله يوتر بواحدة .

٦١٧١ حدثنا زيد بن يحيي الدمشتي حدثنا عبد الله بن العَلاَء سمعت

وكسرها . قال ابن الأثير : « المدينة التي فيها مجتمع الناس ، وكل مدينة فسطاط . وقال الزمخشرى : هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق ، وبه سميت المدينة ، ويقال لمصر والبصرة :الفسطاط » .

<sup>(</sup>٦١٦٩) إسناده صحيح . عبد الله بن العلاء بن زبر ، بفتح الزاى وسكون الباء الموحدة ، للدمشتى : ثقة ، وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما ، وكذا وثقه ابن سعد فى الطبقات ١٧١/٢/٧ . والحديث مختصر ٢٠٠٨ .

<sup>(</sup>٩١٧٠) إسناده صحبح . زيد بن يحيى بن عبيد الدمشى : ثقة من شيوخ أحمد ، وثقه أحمد والعجلى والدارقطنى وغيرهم ، وقال أبو على النيسابورى : « ثقة مأمون » ، وترجمه البخارى في الكبير ٢٧٧٣/١/٢ . والحديث مكرر ما قبله بنحوه .

قوله « فإذا خفت الفجر » ، هو الثابت فى ح ك ، وفى م « فإذا خفت الصبح » ، وفى نسخة بهامش ك « الصبح » ، وفى نسخة بهامش م « فإن خفت الفجر » . (٦١٧١) إسناده صحيح . وهو مختصر ٥٩٢٥ ، ٥٩٧٥ .

سالم بن عبد الله يقول : سمعت عبد الله بن عمر يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر يقتل الكلاب .

من الله على بن بَحْر حدثنا حاتم بن إسمعيل عن موسى بن عُقْبة عن نافع أن عبد الله على بن عُقْبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكفُ العَشْر الأواخر من رمضان .

المالة حدثنا إسمعيل بن عمر حدثنى كثير ، يعنى ابن زيد ، عن المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر : أنه كان واقفاً بعرفات ، فنظر إلى الشمس حين تَدكلَّت مثل التُّرْسِ للغروب ، فبكى واشتد بكاوَّه ، فقال له رجل عنده : يا أبا عبد الرحمن ، قد وقفت معى مرارًا لم تصنع هذا ؟ فقال : ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكانى هذا ، فقال : أيها الناس ، إنه لم يَبْقَ من دنياكم فيا مَضَى منها إلا كما بقى من يومكم هذا فيا مَضَى منه .

<sup>(</sup>٦١٧٢) إسناده صحيح . حاتم بن إسمعيل المدنى : سبق توثيقه ١٦٠٨ ، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما ، وقال ابن سعد فى الطبقات ٥ : ٣١٤ : « كان ثقة مأمونـًا كثير الحديث » . وترجمه البخارى فى الكبير ٧٢/١/٢ .

والحديث رواه مسلم ١: ٣٢٥ من طريق حاتم بن إسمعيل عن موسى بن عقبة ، بهذا الإسناد . ورواه البخارى ٤: ٣٠٥ ، ومسلم ١: ٣٢٥ – ٣٢٦ ، وأبو داود ٢: ٣٠٨ – ٣٠٩ ، ثلاثتهم من طريق يونس عن نافع ، وزاد مسلم وأبو داود : "وقال نافع : وقد أرانى عبد الله المكان الذى كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسمن المسجد » . وانظر ٢١٧٧ .

<sup>(</sup>٦١٧٣) إسناده صحيح . وقد مضى المرفوع منه بنحوه ، من رواية الثورى عن عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ٥٩١١ . ومن رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ٥٩٦٦ . ومضى أيضاً بنحوه ، من رواية شريك عن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عمر ٥٩٦٦ . ومضى أيضاً بنحوه ، من رواية شريك عن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عمر مطولا ، مع مثل ولكن فيه أنه حدثهم بذلك وهم جلوس والشمس على قعيقعان . ومضى نحو معناه مطولا ، مع مثل هذه الأمة ومثل اليهود والنصارى ، من رواية الزهرى عن سالم عن أبيه ٢٠٢٩ ، ٦٠٣٣ ، وفى أولهما أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر ، والظاهر أن ذلك كان فى المدينة .

141/4

71٧٤ حدثنا إسمعيل بن عمر حدثنا مالك ، يعنى ابن أنس ، عن قَطَن بن وَهُب عن يُحَنَّسَ : أن مولاةً لابن عمر أَنَتْه ، فقالت عليك السلام يا أبا عبد الرحمن ، قال : وما شأنك ؟ قالت : أردت الخروج إلى الريف ، فقال لها : اقعدى ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يصبر على لأُوائها وشدّتها أحدٌ إلا كنت له شهيدًا أو شفيعاً يوم القيامة .

مالم حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخى ابن شهاب عن عمه حدثنى سالم بن عبد الله أن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه ، حتى إذا كانتا حَنْوَ منكبيه كبَّر ، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكونا حَنْوَ منكبيه ، كبَّر وهما كذلك . ركع ، ثم إذا أراد أن يرفع صُلْبه رفعهما عتى يكونا حَنْوَ منكبيه ، كبَّر وهما كذلك . ركع ، ثم إذا أراد أن يرفع صُلْبه رفعهما حتى يكونا حَنْوَ منكبيه ، قال : سمع الله لمن حمده ، ثم يسجد ، ولا يرفع يديه في السجود ، ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبَّرها قبل الركوع ، حتى تنقضي صلاته .

٦١٧٦ حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخبى ابن شهاب عن عمه أخبرى حُميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عمر أخبره : أن رجلاً سأل رسول الله

فيظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم بذلك مراراً ، بالمدينة ، وفى عرفات ، وعلى جبل قعيقعان بمكة ، وكان ابن عمر حاضرها كلها ، فإنه صرح بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ٩٩٦٦ ، ٩٠٢٩ ، ٣١٢٣ .

<sup>(</sup>٦١٧٤) إسناده صحيح . وهو مختصر ٥٩٣٥ ، ومطول ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>٦١٧٥) إسناده صحيح . وقد مضى معناه مطولا ومحتصراً مراراً ، أولها ٤٥٤ ، وآخرها

<sup>(</sup>٦١٧٦) إسناده صحيح . حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى : أشرنا إلى توثيقه فى ٤٩ . وهو تابعي ثقة كثير الحديث ، مات سنة ٩٥ وهو ابن ٧٣ سنة ، فيكون قد ولد سنة ٢٧ تقريباً . وقد أخطأ بعض الرواة فروى أثراً يدل على أنه رأى عمر بن الحطاب ، وروى مالك الأثر نفسه ولم يذكر فيه أنه و رأى » ، فقال ابن سعد فى الطبقات ه : ١١٤ ــ ١١٥ : « قال محمد بن عمر [ هو

صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مَثْنَى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة .

٦١٧٧ حدثنا يعقوب حدثنا ابنُ أخى ابنِ شهاب عن عمه أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتر أهلَه ومالكه .

٦١٧٨ حدثنا يحيى بن أبى بُكَيْر حدثنا زُهير بن محمد عن موسى بن جُبَيْر عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه سمع نبى الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن آدم صلى الله عليه وسلم لمَّا أهبطه الله تعالى إلى الأَرض ، قالت الملائكة : أيْ ربِّ ، أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسد فيها ويَسْفِك الدماء ،

والحديث مكرر ٦١٦٩ ، ٦١٧٠ تبعناه .

(٦١٧٧) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٠٦٥ . في ح « من فاته العصر» ، وأثبتنا ما في ك : وفي م « فاتته العصر » . وزيدت كلمة « صلاة » بهامشها على أنها نسخة .

(٦١٧٨) إسناده ضعيف ، لما سنذكره .

فقد نقله ابن كثير فى التفسير ١ : ٢٥٤ عن هذا الموضع ، وقال : « وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه عن الحسن بن سيفان عن أبى بكر بن أبى شببة عن يحيى بن أبى بكير [ يعنى شيخ أحمد هنا] . به . وهذا حديث غريب من هذا الوجه ، ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين ، إلا موسى بن جبير هذا ، وهو الأنصارىالسلمى مولاهم ، المدينى الحذاء . وروى عن ابن عباس ، وأبى أمامة بن سهل بن حنيث ، ونافع ، وعبد الله بن كعب بن مالك ،

الواقدى ] : وأثبتهما عندنا حديث مالك ، وأن حميداً لم ير عمر ولم يسمع منه شيئاً ، وسنه وموته يلك على ذلك . ولعله قد سمع من عبّان : لأنه كان خاله ، وكان يدخل عليه كما يدخل عليه ولده صغيراً وكبيراً » . ثم قال ابن سعد : « وقد سمعت من يذكر أنه توفى سنة خمس ومائة ، وهذا غلط وخطأ ، ليس يمكن ذلك أن يكون كذلك ، لا فى سنه ، ولا فى روايته ، وخمس وتسعون أشبه وأقرب إلى الصواب ، وترجمه البخارى فى الكبير ٢ / ٣٤٣/١ ، وجزم بأنه سمع من عبّان وذكره فى الصغير ص ١١١ فى فصل من مات بين سنتى ٩٠ - ١٠٠ ، وكذلك جزم الذهبى فى تاريخ الإسلام ٣ : ٣٦ بأنه مات سنة ٩٥ . و بأن القول بأنه مات سنة ١٠٥ غلط ، وكذلك ذكره ابن كثير فى التاريخ ٩٠ : ١٤٠ فى وفيات سنة ٩٥ .

ونحن نُسَبِّح بحمدك ونُقَدِّسُ لك ؟ قال : إنى أَعلمُ ما لا تعلمون ، قالوا : ربَّنا نحن أَطْوَعُ لِك من بنى آدم ، قال الله تعالى للملائكة : هَلُمُّوا مَلَكَيْن من الملائكة ، حتى يُهْبَطَ بهماه إلى الأَرض ، فنَنْظُرَ كيف يَعْملان ، قالوا : ربَّنا ، هارُوتُ ومارُوتُ ، فأُهْبِطَا إلى الأَرض ، ومُثِّلَتْ لهما الزُّهْرَةُ امرأةً من أحسن البشر ،

وروى عنه ابنه عبد السلام ، وبكر بن مِضر ، وزهير بن محمد ، وسعيد بن سلمة ، وعبد الله بِن لهيعة ، وعمرو بن الحرث ، ويحيى بن أيوب ، وروى له أبو داود وابن ماجة ، وذكره ابن أني حاتم في كتاب الجرح والتعديل ، ولم يحك فيه شيئًا من هذا ولا هذا [ يعني من الجرح أو التعديل]، فهو مستور الحال. وقد تفرد به عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن له متابعًا من وجه آخر عن نافع ، فذكره من رواية ابن مردويه بإسناده إلى عبد لله بن رجاء ﴿ حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجيس عن نافع عن ابن عمر : سمع الذي صلى الله عليه وسلم يقول ، فذكره بطوله . ثم ذكر نحواً من هذه القصة من تفسير الطبرى بإسناده مِن طريق الفرج أبن فضالة عِن مِعاوية بن صَالِح عِن نافع عن ابن عمر عن ِالنبي صلى الله عليه وسلم تُم قال ابن كثير : « وهذان أيضًا غريبان جدًّا . وأُقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عُمر عن كعب الأحبار ، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم » ، ثم روى نحواً من ذلك من تفسير عبد الرزاق ، من روايته عن الثورى عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الاحبار ثم قال : « رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق ، به . ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤملً عن سيفان الثوري ، به ﴿ . ثم أشار إلى أن ابن جرير رواه بنحوه من طريق المعلى بن أسد عن موسى بن عقبة ١ حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار ، فذكره إ قال ابن كثير : « فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين . وسالم أثبت فى أبيه من مولاه نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل » . وقد علق أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه الله على كلام ابن كثير في هذا الموضع ، قال :

« من المحقق أن هذه القصة لم تذكر في كتبهم المقدسة ، فإن لم تكن وضعت في زمن روايتها ، فهي من كتبهم الحرافية . ورحم الله ابن كثير الذي بين لنا أن الحكاية خرافية إسرائيلية ، وأن الحديث المرفوع (يعني هذا الحديث] لا يثبت » .

وذكره ابن كثير أيضاً في التاريخ ١ : ٣٧ – ٣٨ إشارة ، فقال : « وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت ، من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها ، فأبت إلا أن يعلماها الاسم الأعظم ، فعلماها ، فقالته ، فرفعت كوكباً إلى الساء – : فهذا أظنه من وضع الإسرائيلين، وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار ، وتلقاه عنه طائفة من السلف ، فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل . وقد روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه في ذلك حديثاً » . ثم أشار إلى هذا الجديث بإيجاز ، ثم أشار إلى رواية عبد الرزاق عن الثورى عن موسى بن عقبة عن سالم [عن أبيه] عن كعب الأحبار ، ثم إلى رواية الحاكم من

فجاء تهما ، فسألاها نَفْسَها ، فقالت فقالت لا والله ، حتى تَكَلَّما بذه الكلمة من الإشراك ، فقالا : والله لا نُشرك بالله أبدًا ، فذهبت عنهما ، ثم رجعت بصبى تحمله ، فسألاها نفسها ، فقالت : لا والله ، حتى تَقْتُلاً هذا الصبى ، فقالا ،

حديث ابن عباس ، ثم إلى حديث آخر رواه البزار من حديث ابن عمر في أن سُهيلا اكان عشاراً ظلوماً ، فحسخه الله شهاباً » ، وضعفه جداً ، ثم قال : وومثل هذا الإسناد لايثبت به شيء بالكلية . وإذا أحسنا الظن قلنا : هذا من أخبار بني إسرائيل ، كما تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار . ويكون من خرافاتهم التي لا يعول عليها » .

وموسى بن جبير ، راوى هذا الحديث عن ابن عمر : هو الأنصارى المدنى الحذاء مولى بن جبير ، راوى هذا الحديث عن ابن عمر : هو الأنصارى المدنى الحذاف » ، بنى سلمة ، وفي التهذيب أنه ذكره ابن حبان في النقات وقال : « لا يعرف حاله » . وقد ترجمه البخارى في الكبير ٢٨١/١/٤ فلم يذكر فيه حرداً .

وأما إشارة الحافظ ابن كثير فى التفسير إلى رواية ابن مردويه من طريق عبد الله بن رجاء عن سعيد بن سلمة عن موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر —: فإنها وإن كات متابعة للإسناد الذى هنا إلا أنها ضعيفة عندى أيضاً. فإن عبد الله بن رجاء الغدانى — بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة — ثقة صدوق من شيوخ البخارى ، ولكنه كان كثير الغلط والتصحيف ، كما قال ابن معين وعمرو بن على الفلاس ، فمثل هذا ومثل موسى بن جبير يتوقى روايته الأخبار المنكرة التى تخالف العقل أو بديهيات الإسلام ، كمثل هذا الحديث . ولا نقصد بذلك إلى تضعيف الراوى وطرح كل ما يروى ، ولكنا نجزم بأن مثل روايته هذه من الغلط والسهو ، ونرجح — كما رجح الحافظ ابن كثير — رواية موسى بن عقبة عن سالم أبيه عن كعب الأحبار ، وتجعلها تعليلا للرواية التى فيها أنه مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم .

وكذلك باتى إسناد ابن مردويه ، فيه مثل هذا التعليل :

فسعيد بن سلمة بن أبى الحسام - شيخ عبد الله بن رجاء - : سبق توثيقه ٥٦٧ ، ونزيد هنا أنه ترجمه البخارى فى الكبير ٤٣٨/١/٢ ، وضعفه النسائى ، وقال أبو حاتم : « سألت ابن معين عنه ؟ فلم يعرفه حق معرفته » .

وشيخه التابعي موسى بن سرجس ، بفتح انسين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم : لم يعرف حاله ، وله عند البرمذي وابن ماجة حديث آخر ، قال فيه البرمذي : «حديث غريب » ، وترجمه البخاري في الكبير ١٨٤/ ١/٤ .

فهذان حالهما لا يزيد على حال موسى بن جبير وعبد الله بن رجاء ، بل لعلهما أقرب إلى أن نتوقى روايتهما الغرائب من ذينك .

والحديث \_ أغنى حريث المسند هذا \_ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥ : ١٨ و ٦ :

والله لا نقتله أبدا ، فذهبت ، ثم رجعت بقد حر حمر [تَحْمِلُه] ، فسألاها نفسها ، فقالت : لا والله ، حتى تَشْرَبا هذا الخمر ، فَشربا ، فسكرًا ، فوقعا عليها ، وقتك الصبي ، فلمّا أفاقا قالت المرأة : والله ما تَرَكْتُما شيئاً مما أبَيْتُماهُ

٣١٣ – ٣١٤ ، وقال في الموضع الأول : « رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ، خلا ، وسي بن جبير ، وهو ثقة » ؛ وكذلك قال في الموضع الثاني ، إلا أنه لم ينسبه فيه للبزار .

وذكره الحافظ ابن حجر فى القول المسدود ٤٠ – ٤١ عن هذا الموضع من المسند ، ثم قال : الورده ابن الجورى من طريق الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع ، وقال : لا يصح ، والفرج بن فضالة ضعفه يحيى ، وقال ابن حبان : يقاب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة . قلت [القائل بن حجر] : وبين سياق معاوية بن صالح وسياق زهير تفاوت . وقد الخرجه من طريق زهير بن محمد أيضاً أبو حاتم بن حبان فى صحيحه . وله طرق كثيرة جمعتها فى جزء مفرد ، يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة ، لكثرة الطرق الواردة فيها ، وقوة مخارج أكثرها » .

أما هذا الذي جزم به الحافظ ، بصحة وقوع هذه القصة ، صحة قريبة من القطع ، لكثرة طرقها وقوة محارج أكبرها . . فلا ، فإنها كلها طرق معلولة أو واهية . إلى محالفتها الواضحة للعقل ، لامن جهة عصمة الملائكة القطعية فقط ، يل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيراً في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف ججم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف فأنتى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الحائلة ! !

وأما طريق الفرج بن فضالة ، التي ذكرها ابن الجوزى ، فإنها هي التي أشار ابن كثير إلى أنها رواها الطبرى ، وهي في التفسير ١ : ٣٦٥ ــ ٣٦٥ . والفرج بن فضالة ضعيف، كما بينا في ٥٨١ ، ٥٢٦ .

وأما رواية الثورى عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن كعب الأحبار ، التي رجعها الحافظ ابن كثير — : فإنها أيضاً في تفسير الطبرى ١ : ٣٦٣ رواها من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن كعب الأحبار . فهذه متابعة قوية لرواية الثورى عن موسى بن عقبة . ورواه الطبرى أيضاً من طريق مؤمل بن إسمعيل وعبد الرزاق ، كلاهما عن الثورى عن محمد بن عقبة عن سالم عن أبيه عن كعب الأحبار ، ومحمد بن عقبة هو أخو موسى بن عقبة ، فقد تابع أخاه على أن الحديث من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار .

وكل هذا يرجح ما رجحه ابن كثير : أن الحديث من قصص كعب الأحبار الإسرائيلية ، وأنه ليس مرفوعاً إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وأن من رفعه فقد أخطأ ووهم ، بأن الذين رووه من قصص كعب الأحبار أحفظ وأوثق ممن رووه مرفوعاً . وهو تعليل دقيق من إمام حافظ جليل . ولحديث ابن عمر هذا ــ مرفوعاً ــ طريق آخر ضعيف أيضاً :

فرواه الحاكم في المستدرك ٤ : ٦٠٧ – ٦٠٨ من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ، مرفوعًا مطولا في قصة بسياق آخر . وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وترك حديث يحيى بن سلمة عن أبيه من المحالات التي يردها العقل ، فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة ، فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث ينفرد بها عنه » ! ! وتعقبه الذهبي بتضعيف يحيى هذا ، فقال : « قال النسائي : متروك ، وقال أبو حاتم : منكر الحديث » .

ويحيى بن سلمة بن كهيل هذا ضعيف ، كما قلنا في ٧٧٦ ، وقد ضعفه البخارى جدًا كما نقلنا هناك ، ونزيد هنا أنه قال في التاريخ الأوسط : «منكر الحديث » ، ، وقال ابن معين : « ليس بشيء » ، وذكره ابن حبان في الضعفاء فقال : «منكر الحديث جدًا ، لا يحتج به » ، وقال الذهبي في الميزان : « وقد قو اه الحاكم وحده ، وأخرج له في المستدرك ، فلم يُصيبُ » . وأما كلمة الحاكم أن ترك حديثه عن أبيه من المحالات ، فإنما يريد بها أنهم أنكروا عليه أحاديث رواها عن أبيه لم يروها أحد غيره ، فرد الحاكم عليهم بأنه لا ينكر أن يخصه أبوه بأحاديث ينفرد بها عنه ، وهذا صحيح لو كان ثقة مقبول الرواية ، أما وهو ضعيف منكر الحديث فلا .

« يحيى بن أبى بكير » : وقع فى ح « بكر » بالتكبير ، بدل « بكير » بالتصغير ، وهو خطأ . ووقع فى تفسير ابن كثير وتاريخه « يحيى بن بكير » ، وهو خطأ من الناسخين أو الطابعين يقيناً . « الزهرة » ، بضم الزاى وفتح الهاء : هذا الكوكب الأبيض المعروف ، ولا يجوز فيها إسكان

« الزهرة » ، يضم الزاى وفتح الهاء : هذا الكوكب الابيض المعرّوف ، ولا يجور فيها إسكال الهاء ، قولًا واحداً .

وقوله « فسألاها نفسها ، فقالت » ، في ح في الموضعين « قالت » بدون الفاء ، وزدناها في الموضع الأول من م ، وفي الموضع الثاني من ك م .

وزيادة [تحمله] في قوله « ثم رجعت بقدح خمر تحمله » لم تذكر في ح ، وزدناها من ك م ، وهي ثابتة في تفسير ابن كثير والقول المسدد ومجمع الزوائد .

وقوله « فلما أفاقا » ، فى ح « لما أفاقا » بدون الفاء ، وهى ثابتة فى ك م وساثر المصادر الى ذكرها .

تنبيه: في الموضع الأول من مجمع الزوائد ٥: ٦٨ سقط أثناء السياق قوله « فقالت : لا والله ، حتى تقتلا هذا الصبى ، فقالا : والله لا نقتله أبداً ، فذهبت ، ثم رجعت بقدح خمر تحمله ، فسألاها نفسها » ، فاختل سياق الكلام ، كما هو بديهي . وهذا خطأ مطبعي ، يستفاد بتصحيحه من هذا الموضم .

71۷۹ حدثنا يعقوب بن إبرهيم بن سعد حدثنا عبد العزيز بن المطَّلب عن موسى بن عُقْبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر .

<sup>(</sup>٦١٧٩) إسناده صحيح . عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب : سبق توثيقه ٥٩٠، وقد وقع اسمه هنا ثن ح ﴿ عبد العزيز بن عبد المطلب ﴿ ، وهو خطأ ، صححناه من كم ، ثم ليس في الرواة عندنا من يسمى بهذا .

والحديث سبق مراراً من أوجه أخر ، آخرها ٥٨٢٠ ، ومضى أيضًا من رواية ابنجريج عن موسى بن عقبة ، بهذا الإسناد ٤٨٣٠ .

<sup>(</sup>٦١٨٠) إسناده صحيح . عبد الله بن يسار الأعرَج المكى ، مولى عبد الله بن عمر : ثقة ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، وفى ترجمته من التهذيب : « روى له النسائى حديثاً واحداً ، فى زجر العاق ، والمدوث ، والمنان ، ومدمن الحمر ، والمترجلة » ، وهذه إشارة إلى هذا الحديث ،ولكنى لم أجده فى النسائى .

وقد مضى بعض معناه محتصراً بإسناد آخر ضعيف ٣٧٧، وقال : وفقل الحيثمي في مجمع الزوائد ٨ : ١٤٧ - ١٤٨ هذا المطول بنحوه ، بعد ذاك المختصر ، قال : « وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، ومدمن الحمر ، والمنان عطاءه ، وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والديوث ، والرجلة، وفي رواية : المرأة المترجلة ، تَسَسَبَهُ بالرجال ، رواه البزار بإسنادين ، ورجالهما ثقات » . ففاته أن ينسبه إلى المسند ، ولعله لم يجده في النسائي ، كما لم نجده ، فلذلك ذكره في الزوائد . ونقله المنذري في الترغيب والترهيب مختصراً ٣ : ١٨٣ ونسبه لأحمد والنسائي والبزار والحاكم وصححه ، كما أشرنا إلى ذلك في ٣٧٧٥ ، عنصراً ٣ : ٣٠٨ ونسبه لأحمد والنسائي والبزار والحاكم وصححه ، كما أشرنا إلى ذلك في ٣٧٧٥ ، وألى دراية مجمع الزوائد ، وقال : « رواه النسائي والبزار ، واللفظ له ، بإسنادين جيدين ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد ، وروى ابن حبان في صحيحه شطره الأول » . وقد أشرنا في ٢٧٧٥ إلى رواية الحاكم ٤ : ١٤٦ – ١٤٧ ، وهي مختصرة ، من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج ، ولم أبعد في المستدرك هذه الرواية المطولة التي نسبها إليه المنذري . وقد فات المنذري – كما فات الهيشمي – أن ينسب هذه الرواية المطولة للمسند . وأنا أظن أن هذه وقد فات المنذري – كما فات الهيشمي – أن ينسب هذه الرواية المطولة للمسند . وأنا أظن أن هذه

والدَيْه ، والمرأّة المُتَرجِّلةُ ، المتشبهةُ بالرجال ، والدَّيُّوث ، وثلاثةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاقُ والديه ، والمُدْمِنُ الخَمر ، والمَنَّانُ عا أَعْطَىٰ .

71/۱ حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أحيه عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمامكم حوضاً كما بين جَرْباء ، وأذرُح ، فيه أباريق كنجوم السماء ، من وَردَه فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا .

٦١٨٢ حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن أسالم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الميت يُعلَّب ببكاء الحيّ .

## ٦١٨٣ حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن

الرواية المطولة أصلها حديثان، جمعهما عبد الله بن يسار فى رواية واحدة، بأن «العاق لوالديه » مذكور فى الثلاثتين وبما فى رواية المسند فى الثلاثة الأولى : «لايدخلون الجنة ولاينظر الله إليهم يوم القيامة »، وفى الثلاثة الثانية « لاينظر الله إليهم يوم القيامة »، ولا يكون هذا – إن شاءالله – إلا أن يكونا حديثين جمعهما راو فى سياق واحد .

قوله « العاق والديه » فى المرتين ، هو الذى فى م ، وبهامشها فيهما نسخة « بوالديه » ، وفى ك « لوالديه » ، وفى ك « لوالديه » ، وفى الثانية « بوالديه » .

(٦١٨١) اسناده صحیح . ورواه مسلم ۲ : ۲۰۹ من طریق ابن وهب عن عمر بن محمد عن نافع . وهو مطول ۲۷۲۳ ، ۲۰۷۹ . وانظر ۲۱۲۲ .

(٦١٨٢) إسناده صحيح . وقد مضى معناه مطولا ومختصراً ٤٨٦٥ ، ٤٩٥٩ . ٢٦٢٥ .

(٦١٨٣) إسناده صحيح . والتردد في الإسناد بين أن يكون عمر بن محمد رواه عن أبيه محمد بن زيد أو عن عم أبيه سلم بن عبد الله بن عمر ، لا يؤثر في صحته ، فهو انتقال من ثقة إلى ثقة . والراجح عندى أن هذا الشك إنما هو من عاصم بن محمد حين رواه عن أخيه عمر ، لأن شعبة رواه عن عمر عن أبيه محمد بن زيد عن ابن عمر ، ولم يشك ، كما مضى ٥٥٧٦ لأن شعبة رواه مسلم في صحيحه ٢ : ١٨٥ من طريق شعبة . وقد مضى معناه أيضاً من رواية نافع عن ابن عمر ٢٠١٠ .

محمد بن زيد أو سالم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الحمى شيء من لَفْح ِ جهنم ، فأَبْرِدُوها بالماء .

٦١٨٤ حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن الله بن عمر:
القاسم بن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر سمعت سالماً يقول: قال عبد الله بن عمر:
١٣٥/٢ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلنَّ أحدُكم بشماله ، ولا يشربن بها ،
فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بها .

محمد بن زيد ، يعنى أبا عمر بن محمد ، قال : قال عبد الله بن عمر : كنا محمد بن زيد ، يعنى أبا عمر بن محمد ، قال : قال عبد الله بن عمر : كنا نُحَدَّتُ بحجَّة الوَدَاع ، ولا ندرى أنه الوَدَاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كان في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر المسيحَ الدجّال ، فأطنب في ذكره ، ثم قال : ما بعث الله مِن نبى إلا قد أنذره

<sup>«</sup> لفح جهنم » ، أى حرها ووهجها . وفى ح « فيح » ، وهى نسخة بهامش م ، وأثبتنا ما فى ك م .

<sup>(</sup>٦١٨٤) إسناده صحيح. وهو مختصر ٦١١٧. وقد أشرنا هناك إلى أن مسلماً رواه (٦١٨٤) إسناده صحيح. وهو مختصر ٦١١٧. وقد أشرنا هناك إلى أن مسلماً رواه ٢ : ١٣٥٥ من طريق ابن وهب عن عمر بن محمد لابن وهب، في زيادة « القاسم بن عبيد الله » في الإسناد ، فروايتهما أرجح من رواية شجاع بن الوليد عن عمر عن سالم ، بحذف « القاسم » من الإسناد .

<sup>(</sup>٦١٨٥) إسناده صحيح. وهو في مجمع الزوائد ٧ : ٣٣٨ ، قال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح» ، وقال أيضاً : « في الصحيح بعضه » . وانظر ٦١٤٤ ، ٦١٦٨ .

قوله « تحدث » ، يصح بالبناء المفاعل و بالبناء لما لم يسم فاعله ، يريد : يحدث بعضنا بعضنا ، وفي مجمع الزوائد : « نتحدث » ، وهي واضحة ، إن كانت ضحيحة النقل من أصل الكتاب ، ولم تكن تصرفاً من الطابع . قوله « ألا ما خني عليكم » إلخ ، هكذا ثبت مرتين ح م ، ووضع على المرة الثانية في م علامة « صح » ، توثيقاً الإثباتها ، ولم تذكر إلا مرة واحدة في ك ومجمع الزوائد .

أُمِّتُه ، لقد أَنذره نوحٌ أمتُه ، والنبيون من بعده ، ألا ما خَفِيَ عليكم من شَأْنه، فلاَ يَخْفَيَنَّ عليكم أَن ربكم ليس بأُعور ، أَلاَ ما خَفِيَ عليكم من شأنه ، فلاَ يَخْفَيَنَّ عليكم أَن ربكم ليس بأعور .

٦١٨٦ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب : أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تقاتلكم يهودُ ، فتُسَلَّطون عليهم ، حتى يقول الحجر : يا مسلم ، هذا يهوديّ ورائي ، فاقتلْه .

٦١٨٧ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحق حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إِذَا نَعَسَأَحَدَكُم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوَّلُ منه إِلى غيره .

٦١٨٨ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحق حدثني الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه حدثه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي الناسَ أن يأكلوا لحومَ نُسُكِهم فوقَ ثلاثة أيام .

٦١٨٩ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني محمد بن إبراهيم

<sup>(</sup>٦١٨٦) إسناده صحيح . صالح : هو ابن كيسان . والحديث مكرر ٦١٤٧ .

<sup>(</sup>٦١٨٧) إسناده صحيح . وهو مكرر ٤٨٧٥ .

<sup>(</sup>٦١٨٨) إسناده صحيح . وهو مكرر ٤٩٠٠ . وانظر ٢٢٥٥ ، ٢٥٥٥ . النسك . يضم النون والسين المهملة : الذبيحة ، وهو أيضاً : جمع نسيكة ، بمعنى الذبيحة .

<sup>(</sup>٦١٨٩) إسناده صحيح محمد بن إبراهيم بن الحرث بنخالد التيمي : سبق توثيقه ١٧٧٨ ، ونزيد هنا أنَّ في التهذيب أنه يروى « عن ابن عمر وابن عباس ، فيها قيل » ، وفيه أيضاً أنَّ ابن حبان قال : « سمع من ابن عمر » ، وترجمه البخاري في الكبير ٢٢/١/١ – ٢٣ وروى عنه قال : « لما قرأت القرآن وأنا فني لزمت المسجد، فكنت أصلى عند طريق آل عمر بن الحطاب إلى المسجد،

بن الحرث عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليان بن يسار ، كلاهما حدَّثه عن عبد الله بن عمر ، قال : ولقد كنت معهما في المجلس ، ولكني كنت صغيرًا فلم أحفظ الحديث ، قالا : سأَله رجل عن الوتر ؟ فذكر الحديث ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تُجعل آخر صلاة الليل الوتر .

• 119 حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثنى نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا سُئل عن الوتر قال : أمّا أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلى بالليل شَفَعْتُ بواحدةٍ ما مضَى من وترى ، ثم صليتُ مَثْنَى مثنى ، فإذا قضَيْتُ صلاق أوترتُ بواحدةٍ ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُجعل آخر صلاة الليل الوترُ .

## ٦١٩١ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني نافع عن ابن

وكنت أرى عبد الله بن عمر يخرج إذا زالت الشمس ، فيصلى ثنتى عشرة ربحة ، ثم يقعد ، فجئته يوماً ، فسألنى من أنا ؟ فانتسبت له ، قال : جدك من مهاجرة الحبشة ، فأثنى القوم على خيراً ، فنهاهم » . سلمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحرث : سبقت الإشارة إليه فى ١٨١٢ ، ونزيد هنا أنه أحد الفقهاء السبعة ، وقال أبو زرعة : « ثقة مأمون فاضل عابد » ، وترجمه البخارى فى الكبير ٢٧/٢/٢ ـ ٣٠٠ .

والحديث مضى معناه مراراً من غير هذا الوجه ، منها ٢٠٠٨ ، ٦١٧٦ .

<sup>(</sup>٦١٩٠) إسناده صحيح . وهو في مجمع الزوائد ٢ : ٢٤٦ ، وقال : «رواد أحمد ، وفيه ابن إسحق ، وهو مدلس ، وهو ثقة ، وبفية رجاله رجال الصحيح » . وهذا تعليل غير دقيق ولا جيد ، فابن إسحق صرح هنا بالسباع من نافع ، فزالت شبهة التدليس إن كان لها أصل! وما أدرى أنسى الحافظ الحيثسي أم سها عند مراجعة الإسناد ؟ ! وفي لفظ الحديث في الزوائد المطبوع سقط قول ابن عمر في أوله « أما أنا » . وهو ثابت في الأصول هنا ، وثابت أيضاًا في المنتقى ١٨٢١٧ إذ نقله عن المسند . وانظر الحديث السابق ،

<sup>(</sup>٦١٩١) إسناده صحيح . وقد مضي معنّاه ٥١٤٨ . وانظر ٥٩٢٤ . قوله « ينبايعوها » ، في نسخة بهامش م « يتبايعوا » .

عمر قال : حدَّهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا من الركبان الأَطعمة مَنْ يمنعهم أن يتبايعوها حتى يُوَّوُا إلى رحالهم .

٦١٩٢ حدثنا الفضل بن دُكين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : وَقَت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأَهل اليمن يَلَمْلَمَ .

719٣ حدثنا الفضل بن دُكين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل بَيِّعَيْن لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بَيْعَ الخِيَار .

719٤ حدثنا الفضل بن دُكين حدثنا مالك ، يعنى ابنَ مِغْوَلِ ، عن أَبِي حدثنا الفضل بن دُكين حدثنا مالك ، يعنى ابنَ مِغُولِ ، عن أَبِي حنظلة قال : سأَلت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ فقال : ركعتين ، قال : قلت : فأين قول الله تبارك وتعالى ( فإنْ خِفْتُمْ) ونحن آمِنُون ؟ قال : سنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٦١٩٢) إسناده صحيح . وابن عمر لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقات أهل اليمن ، ولكنه سمعه من بعض الصحابة ، كما صرح بذلك مراراً فيما مضى ، آخرها ٥٨٥٣ من رواية عبد الله بن دينار عنه ، و ٥٥٤٧ من رواية نافع عنه ، و ٤٥٥٥ من رواية سالم عنه . ولكنه كان يرويه أحيانًا دون بيان ذلك ، ثقة بمن حدثه ، فيكون مرسل صحابى ، كما في هذا الإسناد ، وكما مضى في رواية نافع عنه ٤٤٥٥ ، وفي رواية صدقة بن يسار عنه ٢٩٥٠ .

<sup>(</sup>٦١٩٣) إسناده صحيح . سفيان : هو الثورى . والحديث مكرر ٥١٣٠ ، وقد مضى أيضاً وعن سفيان ، وهو ابن عيبنة ، عن عبد الله بن دينار . ومضى نحوه بمعناه مراراً ، مطولا ومختصراً ، منها ٦٠٠٨ ، ٦٠٠٦ .

<sup>(</sup>٦١٩٤) إسناده صحيح . ونقله ابن كثير فى التفسير ٢ : ٥٥٨ عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى نعيم ، وهو الفضل بن دكين ، عن مالك بن مغول عن أبى حنظلة . وقد مضى بنحوه من رواية إسمعيل بن أبى خالد عن أبى حنظلة ٤٧٠٤ ، ٤٨٦١ ، ٥٢١٣ . وانظر ٣٣٣٠ ، ٥٦٨٣

وإشارة أبى حنظلة إلى ( فإن خفتم ) يريد بها الآية ٢٣٩ من سورة البقرة : ( فإن خفتم فرجالا

حدثنا أبو أحمد الزبيرى محمد بن عبد الله حدثنا أبو شُعْبة الطحان جارً الأَعمش عن أَبى الرَّبيع قال : كنت مع ابن عمر فى جنازة ، فسمع صوت إنسان يصيح ، فبعث إليه فأَسْكَتَّه فقلت : يا أبا عبد الرحمن ، لِمَ أَسْكَتَّه ؟ قال : إنه يتأذّى به الميّتُ حتى يُدْخل قبرَه ، فقلت له : إنى أصلى معك الصبح ثم أَلْتَفِتُ فلا أَرى وجهَ جليسى ، ثم أحياناً تُسْفِر ؟ قال : كذا رأيت رسول الله ثم الله عليه وسلم يصلى ، وأحببتُ أَن أَصَلِّيها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها .

7197 حدثنا إبرهيم بن أبى العباس حدثنا أبو أُويْس عن الزهرى أن سالم بن عبد الله وحمزة بن عبد الله بن عمر حدثاه عن أبيهما أنه حدثهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشؤم في الفرس، والدار، والمرأة.

719٧ حدثنا عُبيد الله بن محمد التيمي أخبرنا حماد بن سلمة عن حُميد

أو ركبانيًا ) . ولكن رواية ابن أبى شيبة عن أبى نعيم – بهذا الإسناد – فيها الآية (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) – الآية ١٠١ من سورة النساء وهو أجود وأصح . ولعل ما هنا صوابه (إن خفتم ) بحذف الفاء .

<sup>(</sup>٦١٩٥) إسناده ضعيف . أبو شعبة الطحان الكوفى جار الأعمش : قال الحافظ فى التعجيل ٢٩٤ – ٢٩٤ ، ولسان الميزان ٦ : ٣٩٤ – ٤٩٤ ، ولسان الميزان ٦ : ٣٩٤ أبو الربيع : قال الحافظ فى التعجيل ٤٨٤ : « قال الدارقطنى : مجهول » . وكذلك فى الميزان ٣ : ٣٥٨ ، ولسان الميزان ٦ : ٣٧٨ . ولم أجد لواحد منهما ترجمة غير ذلك .

والحديث فى مجمع الزوائد ١ : ٣١٦ ، قال : « رواه أحمد ، وأبو سريع قال فيه الدارةطنى : مجهول » ، وبهذا اقتصر على تعليله ، وكان الأجدر به أن يذكر تعليله بأن أبا شعبة متروك .

وقد مضت أحاديث كثيرة لابن عمر في شأن البكاء على الميت ، آخرها ٦١٨٢ .

<sup>(</sup>٦١٩٦) إسناده صحيح . وقد مضى من طريق أبى أويس عن الزهرى ٥٩٦٣ . ومضى بنحوه من طرق أخرى مراراً . آخرها ٦٠٩٥ .

<sup>(</sup>٦١٩٧) إسناده ضعيف . عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي : سبق توثيقه ٤٦٠ . حميد بن يزيد أبو الحطاب البصري : مجهول ، والظاهر أنه ليس له إلا هذا الحديث ، وفي

بن يزيد أبي الخطاب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

التهذيب : « ذكره ابن المديني في الطبقة الناسعة من أصحاب قافع . أخرج له أبو داود هذا . الحديث الواحد . قلت (القائل ابن حجر) : قرأت بخط الذهبي : لايدري من هو . وقال ابن القطان : مجهول الحال ، .

والحديث رواه أبو داود ٤ : ٢٨١ عن موسى بن إسمعيل عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد ، ولم يذكر لفظه ، أبل رواه عقب جديث معاوية ، وقال : « بهذا المعنى ، قال : وأحسبه قال في الحامسة : إن شربها فاقتلوه » .

ورواه البيهتي في السنن الكبرى ٨ : ٣١٣ من طريق أبي داود كروايته .

ورواه ابن حزم فى المحلى ١١ : ٣٦٧ من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد ، وذكر لفظه ، ولم يذكر الشك فى الرابعة ، بل قال : « فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه » . ووقع فى المحلى خطأ فى اسم « حميد بن يزيد » ، ذكر باسم « جميل بن زياد » ! وهو خطأ مطبعى لا شك فيه ، فيستفاد تصحيحه من هذا الموضع .

وليس هذا الإسناد الضعيف هو الإسناد الوحيد لهذا الحديث ، بل ثبت بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث عبد الله بن عمر :

فرواه النسائى ٢ : ٣٣٠ عن إسحق بن إبراهيم ، هو ابن راهويه ، عن جرير ، هو ابن عبد الحميد الضبى ، عن مغيرة ، هو ابن مقسم الضبى ، « عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب الحمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه » . . وهذا نص صريح صحيح فى الرابعة ، لم يذكر فيه أحد رواته شكاً .

ورواه ابن حزم في المحلى ١١ : ٣٦٧ من طريق النسائى ، بهذا الإسناد واللفظ . ولكن وقع في إسناده « عبد الرحيم بن إبراهيم » بدل « عبد الرحمن بن أبي نعم » ! وهو خطأ مطبعي عجيب !

ورواه الحاكم في المستدرك ؟ : ٣٧١ بنحوه ، من طريق يحيى بن يحيى عن جرير عن مغيرة ، بهذا الإسناد . وقال : «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . ونكن ليسن في المستدرك «ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » ، بل ذكره من حديث ابن عمر فقط .

وأشار إليه البيهقي ٨ : ٣١٣ تعليقاً ، قال : « وكذا حديث ابن أبى نعم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم » . يريد بقوله « وكذا » الجزم بأن القتل في الرابعة .

ونقله الزيلعي في نصب الراية ٣: ٣٤٧ من رواية النسائي ، وأشار إلى رواية الحاكم ، ثم قال: «قال ابن القطان في كتابه: قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف »! يريد «عبد الرحمن ابن أبي نعم » . وهذا تعليل غير سديد ، فما أكثر الرواة الثقات الذين تكلم فبهم العلماء الأيمة ، ولكن ما كل كلام بقادح ، وما كل قدح بثابت . وابن أبي نعم: قد ذكرنا توثيقه ٤٨١٣ ،

## من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فقال في

ونزيد هنا أن الشيخين اعتمداه وأخرجا له مراراً ، وهو تابعي معروف ثقة ، لم يذكر فيه أحد حرحاً إلا كلمة ابن القطان ، ولذلك قال الذهبي في الميزان ٢ : ١٢٠ « كذا نقل ابن القطان ، وهذا لم يتابعه عليه أحد » . وعندي أنه كان يجدر بالحافظ الزيلعي أن لا يطلق هذا التضعيف دون أن يعقب عليه ، أداء لأمانة العلم .

وأشار إليه الحافظ في الفتح مرتين ١٢ : ٦٩ ، ٧٠ قال : « وكذا في رواية ابن أبي نعم عن ابن عن ابن عمر » ، وقال أيضنًا : « وأخرجه النسائي والحاكم من رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونفر من الصحابة ، بنحوه » . وأظن أن الحافظ سها حين نسب رواية « نفر من الصحابة » في هذا الحديث للحاكم . ووقع في الفتح في الموضعين « نعيم » بالتصغير ، وهو خطأ مطبعي ، صوابه « نعم » بضم النون وسكون العين المهملة .

ثم إن ابن عمر لم ينفرد بروايته ، بل ثبت معناه من أحاديث صحابة آخرين ، فى المسند وغيره ، أكثرها صحيح الإسناد ، وفى بعضها ضعف محتمل ، مما لا يدع شكًّا عند أهل العلم بالحديث فى صحة هذا المعنى وثبوته عن النبى صلى الله عليه وسلم .

فمن عجب بعد هذا أن يأتى عالم كبير ، كالقاضى أبى بكر بن العربى ، فيندفع غير متثبت ، فيقول فى شرح الترمذى 7 : ٢٧٤ عند رواية الترمذى إياه من حديث معاوية وأبى هريرة : « ولم يصح سنداً ، ولاثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قتله، ولم نعلم أحداً قاله ، فسقط لفظه ، ولم ينبغ أن يشتغل بتأوياه ، إ ! إرا ينبنى لأهل العلم أن يكون هذا طريق بحثهم وتحقيقهم ، و

## ما هكذا تُورَدُ يا سَعْدُ الإبلُ ...

وسنشير هنا إلى ما وجدناه من رواياته فى السند ، ونذكر ما وجدناه فى غير المسند ولم نجده فيه . ثم نذكر القول الفصل فى هذا الحكم ، ودعوى نسخه ، إن شاء الله .

فرواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص :

فرواه من طريق همام وهشام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من شرب الحمر فاجلدوه ، ومن شرب الثانية فاجلدوه ، ثم إن شرب الثائلة فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه » . ٣٠٥٣ ، وهذا لفظ ٧٠٠٣ . ورواه الحاكم في المستدرك ٤ : ٣٧٢ من رواية هشام عن قتادة ، بهذا الإسناد ، بنحوه . وكذلك رواه الطحاوى في معانى الآثار ٢ : ٩١ من طريق همام عن قتادة . وهو إسناد صحيح ، وشهر بن حوشب سبق توثيقه وأن فيه كلاماً لا يضر ، في ٢١٧٤ .

ورواه أيضًا ٦٧٩١ من طريق أشعث بن عبد الملك وقرة بن خالد عن الحسن البصرى عن عبد الله بن عمرو ، بنحوه ، وفي آخره : « قال عبد الله : اثتونى برجل قد شرب الحمر في الرابعة ، فلكم على أن أقتله » .

ورواه أيضاً ٦٩٧٤ من طريق قرة عن الحسن ، ولكن فيه أن الحسن قال: « والله لقد زعموا

## الرابعة أو الخامسة : فاقتلوه .

أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴾ إلخ، بنحو معناه .

وهذا الإسناد الثانى يدل صراحة على أن الحسن لم يسمعه من عبد الله بن عمرو ، فيكون ضعيفًا لانقطاعه .

ورواه الطحاوى؟ : ٩١ من طريق قرة عن الحسن عن ابن عمرو ، وفي آخره : « فقال عبد الله ابن عمرو : اثتونى برجل أقيم عليه الحد ثلاث مرات ، فإن لم أقتله فأنا كذاب » . ·

وكذلك رواه ابن حزم في المحلى ١١ : ٣٦٦ من طريق قرة ، ولكن فيه « عن الحسن بن عبد الله النصرى »! وهو خطأ صرف ، صوابه « الحسن بن أبى الحسن البصرى ».

وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائدة: ٢٧٨ بنحو رواية أحمد ٦٧٩١، وقال: ﴿ رواه الطبرانى من طرق ، ورجال هذه الطريق رجال الصحيح﴾ . فلا أدرى أخبى عليه انقطاعه بين الحسن وابن عمرو ، كما خبى عليه وجوده فى المسند ، أم رواه الطبرانى من الطريق التى صححها الهيشمى من رواية قتادة عن شهر بن حوشب ؟ وأينًا منًا كان فانقطاع رواية الحسن البصرى لا يضعف هذه الطريق بمرة ، لأنه ورد من طريق صحيح ، هو طريق شهر بن حوشب ، فاعتضد هذا المنقطع بذاك الموصول

وذكره الزياعي في نصب الراية ٣ : ٧٤٨ ، فأشار إلى أنه رواه عبد الرزاق في مصنفه عن وكيع عن قرة ، وإلى أنه رواه أيضاً إسحق بن راهويه في مسنده عن النضر بن شميل عن قرة ، ثم قال : «ومن طريق ابن راهويه رواد الطبراني في معجمه » ، فمن المحتمل أن يكون الهثيمي يشير إلى هذه الطريق أو إلى تلك ، أو إليها كلها ، لقوله «رواه الطبراني من طرق » .

وحديث ابن عمرو هذا أشار إليه أبو داود ٤ : ٢٨١ ، ٢٨٣ ، والترمذي ٣٠٠ . وأشار إليه الحافظ في الفتح ٢١ : ٧٠ فقال : « أخرجه أحمد والحاكم من وجهين عنه ، وفي كل منهما مقال ». وذكر أيضاً ١٢ : ٧١ أنه أخرجه الحرث بن أبي أسامة والإمام أحمد من طريق الحسن البصرى عن عبد الله بن عمرو » ، ثم قال : «وهذا منقطع ، لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو ، كما جزم به ابن المديني وغيره ».

ورواه أحمد أيضًا من حديث أبي هريرة :

فرواه ۷۸۹۸، ۱۰۵۵۶ عن يزيد بن هرون عن ابن أبى ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً: « إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن عاد الرابعة فاضر بوا عنقه ه . وهذا إسناد صحيح . وزاد في الرواية الأولى: « قال الزهرى : فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة ، فخلى سبيله » . . والذى يقول « قال الزهرى » هو ابن أبى ذئب . وقول الزهرى هذا مرسل ، فهو ضعيف لا تقوم به حجة .

ورواه أبو داود £ : ۲۸۱ من طریق یزید بن هرون : والنسائی ۲ : ۳۳۱ ، وابن ماجة ۲ : ۳۳ ، کلاهما من طریق شبابة بن سوّار ، وابن الجارود فی المنتقی ۳۸۲ من طریق أسد بن موسی ، والحاكم في المستدرك ٤ : ٣٧١ من طريق القعنبي. والطحاوي في معاني الآثار ٢ : ٩١ من طريق بشر بن عمر الزهراني وخالد بن عبد الرحمن، وابن حزم في المحلي ١١ : ٣٦٧ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة بن سوّار، والبيهقي في السنن الكبري ٨ : ٣١٣ من طريق أبي داود الطيالسي ويزيد بن هرون، كلهم عن ابن أبي دثب ، بهذا الإسناد نحوه . ورواية الطيالسي ثابتة في مسنده ٢٣٣٧ . ولم يذكر واحد منهم كلمة الزهري المرسئة . وقال الحاكم : «حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه »، ورمز له الذهبي بأنه على شرط الشيخين .

وذكره الزيلعي في نصب الراية ٣ : ٣٤٦ . قال : «ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الرابع والحمسين من القسم الثاني « . وأشار إليه الحافظ في الفتح ١٩:١٢ ونسبه أيضاً للشافعي في رواية حرملة ولابن المنذر .

ورواه أحمد أيضاً ١٠٧٤٠ عن الطيالسي عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً : « . . . . فقال في الرابعة : فاقتلوه » . وهذا إسناد صحيح .

وقد أشار إليه أبو داود في السن ٤ : ٢٨١ بعد الحديث السابق ، حديث ابن أبي ذئب ، قال : « وكذا حديث عر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا شرب الحمر فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه » .

ورواه أحمد أيضاً ٧٧٤٨ عن عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعاً : « . . . ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه » . وهو في مصنف عبد الرزاق بهذا الإسناد . كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الرابة ٣ : ٣٤٦ .

ورواه الحاكم في المستدرك ٤ : ٣٧١ – ٣٧٣ من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . ورواه ابن حزم في المحلي ٣٦٦ : ٣٦٦ بإسنادين عن عبد الرزاق .

ورواه الحاكم أيضًا ٤: ٣٧١ من طريق سعيد بن أبى عروبة عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة ، تحوه مرفوعًا، قال الحاكم : «وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . وأقول : بل هو صحيح على شرط الشيخين .

وأشار إليه أبو داود ٤ : ٢٨١ عقب إشارته إلى رواية عمر بن أبى سلمة ، قال : « وكذا حديث سهيل عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم : إن شربوا فى الرابعة فاقتلوهم » وكذلك أشار إليه الترمذي ٢ : ٣٣٠ قال : « و روى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم » . وأشار إليه البيه في ٨ : ٣١٣ نقلا لكلام أبى داود .

ورواه أحمد أيضًا من حديث معاوية بن أبي سفيان :

فرواه ١٦٩١٨ عن عارم ، وهو محمد بن الفضل ، عن أبى عوانة ، وهو الوضاح اليشكرى ، عن المغيرة ، وهو ابن مقسم ، عن معبد القاض"، وهو معبد بن خالد الجدلى ، عن عبد الرحمن ابن عبد الله الجدلى ، عن معاوية مرفوعاً : « . . . فإن عاد الرابعة فاقتلوه » .

وهذا إسناد صحيح.

ورواه أيضيًّا ١٦٩٥٩ عن هاشم عن مغيرة ؛ بهذا الإسناد .

و رواه الطحاوى ٢ : ٩١ من طريق سهل بن بكار عن أبى عوانة ، بهذا الإسناد ، وقال فيه : «عن عبد الرحمن بن عبد الله الجدلى » .

ورواه ابن حزم في المحلى ١١ : ٣٦٧ من ضريق هشام عن مغيرة ، بهذا الْإِسْنَاد ، وقال « عن عبد » . وهو أبو عبد الله الجدلي ، اختلف في اسمه ، وهو تابعي ثقة معروف .

وأشار إليه أبو داود فى السن ٤: ٢٨٢ قال : « وفى حديث الجدلى عن معاوية عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : فإن عاد فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه » . وهذا الشك الذى حكاه أبو داود لم أره فى موضع آخر ، فلعل أبا داود لم يحفظه ، فلذلك ذكره معلقاً .

ورواه أحمد أيضاً ١٦٩٣٠ من طريق شعبة ، و ١٦٩٤٠ من طريق سفيان النورى ، و و ١٦٩٤٥ من طريق سفيان النورى ، و و ١٦٩٥٥ من طريق شيبان ، ثلاثتهم عن عاصم بن بهدلة ، وهو عاصم بن أبى النجود ، عن ذكوان ، وهو أبو صالح السان ، عن معاوية بن أبى سفيان مرفوعاً : « . . . ثم إذا شربوها الرابعة فاقتلوهم » ، واللفظ لشعبة ، والمعنى واحد .

ورواه أبو داود ؛ : ۲۸۰ من طريق أبان بن يزيد العطار ، والترمذي ۲ : ۳۳۰ من طريق أبى بكر بن عياش ، وابن ماجة ۲ : ۳۳ من طريق سعيد بن أبى عروبة ، والحاكم ؛ : ۳۷۲ ، والطحاوى ۲ : ۹۱ كلاهما من طريق ابن أبى عروبة أيضاً ، وابن حزم ۱۱ : ۳۲۲ والبيهةى ۸ : ۳۱۳ كلاهما من طريق أبان ، وابن حزم مرة أخرى ، من رواية سفيان الثورى ، كلهم عن عاصم عن أبى صالح عن معاوية ، بنحوه مرفوعاً ، ولم يتكلم عليه الحاكم ، ولكن صححه الذهبى . وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين .

وذكره الزيلعى في نصب الراية ٣ : ٣٤٧ – ٣٤٧ ، ونسبه لأصحاب السنن إلا النسائى ، ثم قال : «ورواه ابن حبان في صحيحه، في النوع التاسع والسبعين من القسم الأول ، والحاكم في المستدرك ، وسكت عنه ، قال شيخنا الذهبي في مختصره : هو صحيح . انتهى . وأخرجه النسائي في سننه الكوى » .

قال الترمذى عقب روايته: «حديث معاوية هكذا روى الثورى أيضاً عن عاصم عن أبى صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمداً [يعنى البخارى] يقول: حديث أبى صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا: أصح من حديث أبى صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ».

وهذا عندى تحكم من البخارى ثم الترمذى . فأبو صالح سمعه من معاوية وسمعه من أبى هريرة ، والرواة من الوجهين ثقات . بل إن سعد بن أبى عروبة رواه من الوجهين كما مضى ،

فرواه عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة ، ورواه عن عاصم عن أبى صالح عن معاوية . وما فى رواية التابعى الحديث الواحد عن صحابيين أو أكثر ما ينكر ، وقد وقع ذلك كثيراً ، كما يعرف أهل العلم بالحديث.

بل إن أبا صالح سمع هذا الحديث من أبي سعيد الحدري أيضاً:

فى نصب الراية ٣ : ٣٤٨ : «وحديث الحدرى أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن عاصم بن أبى النجود عن أبى صالح عن أبى سعيد الحدرى مرفوعاً : من شرب الحمر فاجلدوه ، إلى آخره ثم قال [ يعنى ابن حبان] : وهذا الحبر سمعه أبو صالح من معاوية ، ومن أبى سعيد ، معاً ، انتهى » . أقول : ومن أبى هريرة أيضاً ، كما بينا قبل .

وأما الحافظ ابن حجر فقد أبى من ذلك وتحكم ، فذهب إلى الترجيح فى هذا أيضاً ، كما صنع البخارى والترمذى فى حديث أبى هريرة . فقال فى الفتح ١٧ : ٦٩ ، بعد الإشارة إلى حديث أبى هريرة ،من روايتى أبى سلمة وأبى صالح عنه : « وروى عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح : فقال أبو بكر عن عياش عنه [ أى عن عاصم] : عن أبى صالح عن أبى سعيد ، كذا أخرجه ابن حبان من رواية عبان بن أبى بكر [ يعنى ابن عياش] . وأخرجه الترمذى عن أبى كريب عنه ، فقال : بن معاوية ، بدل أبى سعيد . وهو المحفوظ ، وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان العطار عنه ، وتابعه الثورى وشيبان بن عبد الرحمن وغيرهما عن عاصم »! وما أظن إلا أن التحكم فى هذا وذاك قد وضح لكل منتصف محقق .

ورواه أحمد أيضاً من حديث شرحبيل بن أوس :

قرواه (٤: ٢٣٤ ح) عن على بن عياش وعصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن نمران ابن مخمر أو ابن مخبر عن شرحبيل مرفوعاً: « من شرب الحمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ،

« حريز » بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره ذاى ، ووقع فى المطبوع مصحفاً « جرير » . « تحمر النون وسكون الميم ، ووقع مصحفاً أيضاً « عمران » . « محمر » بكسر الميم وسكون الحاء المعجمة وفتح الميم الثانية ، وكذلك « مخبر » ولكن بالباء الموحدة بدل الميم الثانية .

ورواه الحاكم في المستدرك ؟ : ٣٧٣ من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع عن حريز بن عبان ، بهذا الإسناد ، نحوه مرفوعًا ، وفي آخره : « ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه » .

ورواه ابن سعد فى الطبقات ١٤٦/ ١٤٥ – ١٤٦ معلقاً ، قال : « أخبرت عن أبى اليمان للمصى عن حريز بن عثمان عن أبى الحسن عن شرحبيل بن أوس » فذكره . وأبو اليمان : هو لحكم بن نافع ، وأبو الحسن : هو نمران بن يخمر .

وَأَشَارِ إِلَيْهِ الزيلعي في نصب الراية ٣ : ٣٤٨ من رواية المستدرك ، ثم قال «ورواه الطبراني في معجمه : حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع » إلخ . وذكره الهيثمي في

مجمع الزوائد ٢ : ٢٧٧ ، وقال : « رواه أحمد والطبرانى ، وفيه نمران بن مخمر ، ويقال مخبر ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح » . و « نمران » الذى لم يعرفه الهيشمى عرفه غيره ، فترجمه البخارى فى الكبير ١٢٠/٧/٤ فلم يذكر فيه جرحاً ، وترجمه الحافظ فى التعجيل ٢٠٥ وقال : «قال أبو داود : شيوخ حريز كلهم ثقات . وذكره ابن حبان فى الثقات » . بل لعل الهيشمى لم يعرفه لأنه وقع له مغلوطاً « عمران بن محمد » كما فى النسخة المطبوعة ، إن لم يكن هذا غلطاً مطبعياً فى الزوائد .

وذكره الحافظ في الفتح ١٢: ٦٩ فقال : «أما حديث شرحبيل ، وهو الكندى ، فأخرجه أحمد والحاكم والطبراني وابن مندة في المعرفة، ورواته ثقاث » . وذكره أيضاً في الإصابة ١٩٩٠قال : «وأخرج حديث شرحبيل هذا أحمد والبغوى وابن السكن وابن شاهين والطبراني ، من طريق حريز بن عبان عن تمران عن شرحبيل بن أوس الكندى » إلخ .

وأشار إليه أيضاً أبو داود ٤ : ٢٨٣، والترمذي ٣ : ٣٣٠ ، وابن حزم ١١ : ٣٦٧ .

ورواه أحمد أيضاً من حديث رجل من الصحابة :

فرواه (٥: ٣٦٩ ح) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبى بشر قال : « سمعت يزيد ابن أبى كبشة يخطب بالشام ، قال : سمعت رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروان »، فذكره مرفوعاً . . . « ثم إن عاد فى الرابعة فاقتلوه ». وهذا إسناد صحيح .

ورواه الحاكم ٤ : ٣٧٣ ــ ٣٧٣ من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد .

وأشار إليه الحافظ فى الفتح ١٢ : ٧٠ ونسبه للحاكم فقط . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٦ : ٢٧٧ وقال: « رواه أحمد ، ويزيد بن أبى كبشة وثقه ابن حبان ، وبقية رجاله رجال الصحيح »

أَقُولَ : ويزيد ترجمه البخارىأيضاً فى الكبير ٢/٤/٣٥ ــ ٣٥٥ ، ولم يذكر فيه جرحاً .

ورواه أحمد من حديث الشريد بن سُوَيد التَّقْني :

فرواه (٤: ٣٨٨ – ٣٨٩ ح) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي عام عروة بن مسعود الثقلى عن عمر و بن الشريد عن أبيه مرفوعاً: « إذا شرب الرجل فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، أربع مرار أو خمس مرار ، ثم إذا شرب فاقتلوه » .

ورواه الدارمي ٢ : ١٧٥ – ١٧٦ من طريق يزيد بن زريع عن محمد بن إسحق : «حدثنا عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقني عن عمر و بن الشريد عن أبيه مرفوعًا : . . . ثم إن عاد الرابعة َ فاقتلوه » . . . ورواه ابن حزم فی الحجلی ۱۱: ۳۹۷ من طریق یزید بن زریع عن ابن إسحق ، نحو روایة الدوامی ، ولکن لم یذکر لفظ « الرابعة » ، بل قال بعد ثلاث مرات : « ثم إن شرب فاقتلوه » .

وكذلك نقله بنحوه الهيثمى فى مجمع الزوائد ٦ : ٢٧٧ — ٢٧٨ ، فيه «ثم إن عاد الرابعة َ فاقتلوه » . وقال : « رواه الطبرانى، وفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقنى ، ولم أعرفه ، و بقية رجاله ثقات » .

فالظاهر ــ عندى ــ أن الشك الذى فى رواية أحمد هو من إبراهيم بن سعد أو من ابنه يعقوب ، لاتفاق روايتي الدارمي والطبرائي على الجزم بالرابعة .

وعبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود، الذي لم يعرفة الهيئمي - لم أجد له ترجمة أبداً فيما بين يدى من المراجع بعد طول البحث والتتبع . وقد سمى في رواية المسند « عبد الله بن أن عاصم بن عروة » . فالظاهر أن أبا ه « عتبة بن عروة » كان يكني « أبا عاصم » ، ولم أجد ذكراً لأبيه هذا أيضاً . فهذا الإسناد ضعيف لجهالة راويه .

ولعبد الله بن أبى عاصم هذا أخ معر وضمن ثقات التابعين ، هو « داود بن أبى عاصم بن عروة ابن مسعود الثقلي » ، سبقت ترجمته في الحديث ٤٧٦٠ .

ولكن الحديث صحيح من وجه آخر:

فرواه الحاكم ؟ : ٣٧٢ من طريق يزيد بن هرون عن ابن إسحق عن الزهرى عن عمرو بن الشريد عن أبيه . مرفوعاً بنحوه . وفيه : « تم إن عاد الرابعة َ فاقتلوه » . قال الحاكم : « حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبى . وهو كما قالا ، لرواية الزهرى إياه عن عمرو بن الشريد ، فتأيدت به رواية « عبد الله بن عتبة بن عروة » المجهول الحال . وتأيد أيضاً ما رجحنا أن الشك في « الرابعة » في رواية المستد هو من إبراهيم بن سعد أو ابنه .

وذِكره الزيلعي في نصب الراية ٣ : ٣٤٩ نقلا عن المستدرك فقط .

وذكره الحافظ فى الفتح ١٢: ٦٩ قال : « وأما حديث الشريد ، وهو ابن أوس [ صوابه سويد] التقنى ، فأخرجه أحمد والدارم والطبرانى وصححه الحاكم ، بلفظ : إذا شرب فاضربوه ، وقال فى آخره : ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه » . والذى وقع فى الفتح « وهو ابن أوس» خطأ صرف ، ليس فى الصحابة ولا فى الرواة من يسمى بهذا . والظاهر أنه خطأ ناسخ أو طابع .

وقد أشار إلى حديث الشريد هذا أيضاً أبو داود ٤ : ٢٨٣ ، ٢٨٣ ، والترمذي ٢ : ٣٣٠ . وثبت أيضاً من حديث جزير بن عبد الله البجلي :

فرواه البخارى فى الكبير ۱۳۱/۱/۲ فى ترجمة «خالد بن جرير» عن مكى بن إبراهيم عن داود بن يزيد عن سماك بن حرب عن خالد بن جرير عن جرير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من شرب الحمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » .

وكذلك رواه الطحاوى فى معانى الآثار ٢ : ٩١ من طريق مكى بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وكذلك رواه الحاكم ٤ : ٣٧١ من طريق مكى ، بهذا الإسناد ، وقال فى آخره : « فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه » .

ونقله الزيلعي في نصب الراية ٣ : ٣٤٨ عن المستدرك ، ونسبه أيضاً للطبراني في معجمه .

وكذلك نقله الحافظ في الفتح ١٢ : ٦٩ - ٧٠ ، ونسبه للطبراني والحاكم ، بلفظ المستدرك. وأشار إليه الترمذي ٢ : ٣٣٠ .

وكذلك نقله الهيشمي في مجمع الزوائد ٦ : ٢٧٧ نحو رواية المستدرك ، وقال : « رواه الطبران · وفيه داود بن يزيد الأودى ، وهو ضعيف » .

وداود بن يزيد الأودى : ثقة ، تكام فيه بما لا يجرحه ، وقد روى عنه شعبة ، وهو لا يروى إلا عن ثقة ، بل إن الثورى تعجب من أن يروى عنه شعبة ، ثم روى هو عنه . ويرجح توثيقه عندنا أن البخارى ترجمه فى الكبير ٢١٩/١/٣ فلم يذكر فيه جرحًا ، ولم يذكره فى الضعفاء .

تنبیه : «خالد بن جریر » ذکر فی المستدرك ونصب الرایة باسم «خالد بن حزم » ، وهو خطأ مطبعی لا شك فیه . فلیس فی الرواة من یسمی بهذا ، ثم الحدیث حدیث « خالد بن جریر » كما أثبته البخاری فی ترجمته ، و كما ثبت فی معانی الآثار للطحاوی .

وورد أيضًا من حديث غُطيف بن الحرث الكندى:

فنى نصب الراية ٣ : ٣٤٨ - ٣٤٩ : « رواه البزار فى مسنده والطبرانى فى معجمه ، من حديث إسمعيل بن عياش عن سعيد بن سالم عن معاوية بن عياض بن غطيف بن عياض عن أبيه عن جده غطيف قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من شرب الحمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، ثم إن عاد فاجلدوه . انتهى . لم يذكر فيه القتل . قال البزار : لا نعلم روى غطيف غير هذا الحديث » .

وهكذا وقع فى نصب الراية ، وفيه خطأ يقيناً فى موضعين ، ولا ندرى كيف كان ؟ ولكنه خطأ على كل حال . فأما أولا : فإنه « غطيف بن الحرث » ، لا « غطيف بن عياض » ، وهو وجدنا من يسمى بهذا فى الصحابة . وأما ثانياً : فنى الزيلعى « لم يذكر فيه القتل » . وهو مذكور فيه من غير شك . فلعل الزيلعى وهم حين نقل ، أو نقل من شى عصرف لم يستيقن صحته ، كما سترى مما نقل غيره :

في الزوائد ٦ : ٢٧٨ : « وعن غضيف ، يعنى ابن الحرث ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا شرب الرجل الحمر فاجلدوه ، ثم إن عاد فاقتلوه . رواه الطبراني والبزار ، و بقية رجاله ثقات » .

وهو هكذا في الزوائد « غضيف » بالضاد المعجمة بدل الطاء ، وفي اسمه القولان ، كما سنذكر إن شاء الله . ثم قوله و وبقية رجاله ثقات » يدل على أنه سقط شيء قبله ، قد يتبين مما سنقول في رواته .

وأشار إليه الحافظ في الفتح ١٢ : ٧٠ إشارة موجزة ، قال : « وأخرجه الطبراني موصولا من طريق عباض بن غطيف عن أبيه ، وفيه : في الحامسة ، كما أشار إليه أبو داود » ، يعنى القتل . ويشير به الحافظ إلى قول أبى داود ٤ : ٢٨١ بعد ذكر حديث ابن عمر حمن الطريق الذي هنا ٦١٩٧ ، بلفظ : « وأحسبه قال في الحامسة » حقال أبو داود : « وكذا في حديث أنى غطيف : في الحامسة » .

ولكنه ذكره بشيء من التفصيل في الإصابة ٦: ١٩٠، فقد ترجم أولا (ص ١٨٩ – ، المعجمة ، ويقال الشمالي، ويقال اليماني » وضبط اسم « غضيف بن الحرث بن رهم السكوني، ويقال الكندي، ويقال الشمالي، ويقال البعجمة ، وضبط اسم « غضيف» بالتصغير ، وقال : « ويقال غطيف بالطاء المهملة بدل الضاد المعجمة ، والأول أثبت » . ثم ذكر ترجمة « غطيف بن الحرث الكندي ، والد عياض » ، وقال فيها : « وأخرج له ابن السكن والطبراني من طريق إسمعيل بن عياش آعن سعيد بن سالم الكندي [كذا] عن معاوية بن عياض بن غطيف عن أبيه عن جده : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا شرب الحمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه . وأخرجه ابن شاهين وابن السكن في أب حيثمة ، ن طريق إسمهيل المذكور قال حدثي سعيد بن سالم . وأو رده ابن شاهين وابن السكن في ترجمة الذي قبله ، والصواب ما قال ابن أبي خيثمة » . يعني في الفرق بين « غضيف بن الحرث السكون » بالطاء . ثم نقل عن ابن عبد البر قال : السكون » بالطاء . ثم نقل عن ابن عبد البر قال : « وفيه وفيها قبله نظر ، والاضطراب فيه كثير » . وانظر التاريخ الكبير للبخاري ١١٠٥٠ . ١١٢ – ١١٢ .

وحديث غطيف هذا مضطرب بكل حال ، في اسم الصحابي ، وفي لفظ الحديث ، كما ترى ، فإن الحافظ ذكر في الفتح أنه ذكر القتل في الحامسة ، ثم ساق لفظ الحديث في الإصابة فذكر القتل في الثالثة ، وذكرالحيثمي في الزوائد في الرابعة !! إلى نقل الزيلعي أنه « لم يذكر فيه القتل » .

ثم «سعيد بن سالم » هو القدَّاح المكى ، وهو خراسانى الأصل ، ولكن وصفه الحافظ فى الإصابة بأنه « الكندى» . وأنا أرجح أن هذا خطأ ناسخ أو طابع ، أو هو وهم من بعض الرواة . و « إسمعيل بن عياش » سبق فى ١٧٣٨ أنه ثقة ولكن يغرب ويخطئ فيما يروى عن المدنيين والمكين ، فالظاهر أن هذا الإسناد من أغلاطه .

وورد نحوه من حديث أبى الرمداء البلوى :

فروى ابن عبد الحكم فى فتوح مصر ٣٠٢ من طريق « ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبى سليمان مولى لأم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حدثه أن أبا الرمداء حدثه : « أن رجلا منهم شرب ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضر به ، ثم شرب الثانية ، فضر به ، ثم شرب الثانية ، فأتوا به إليه ، فما أدرى : أفى الثالثة أو الرابعة أمر به فحمل على العجل ، أو قال : على الفحل ، أو

ورواه الدولا بى فى الكنى ١ : ٣٠ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة ، بهذا الإسناد تحوه ، قال : فما أدرى : أن الثالثة أم الرابعة أمر به فحمل على العجل ، فضرب عنقه » .

ورواه الطحاوى؟ : ٩١ ــ ٩٢ من طريق أسد بن موسى عن ابن نهيعة ، بهذا الإسناد نحوه ، ولكن ذكر فيه اسم الصحابى؛ أبارمثة » ، وهو خطأ ناسخ أو طابع يقينًا ،

وأشار إليه أبن عبد البر في الاستيعاب ٦٦٩ ، وزاد : « وقال أبوحاتم : إنما هو العجل ، يعنى به الأنطاع » . وكذلك صنع ابن الأثير في أسد الغاية ٥ : ١٩٤ تقليداً لابن عبد البر .

وأشار إليه الحافظ فى الفتح ١٦ : ٦٩ ، وقال : ١ أخرجه الطبرانى وابن مندة ، ون سندة ابن هيعة ، وفي سندة ابن هيعة ، وفي سياق حديثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذى شرب الخمر في الرابعة أن يضرب عنقه ، فضربت 4 .

وذكره أيضاً في الإصابة ٦: ٣٣٣ ونسبه للدولاني وابن مندة « من طريق ابن وهب عن ابن لميعة » . في آخره عنده : « فأمر به فحمل على العجل، فوضع عليها ، فضرب عنقه » . ثم ذكر أنه أخرجه البغوى في الكني من طريق ابن لهيعة : « وقال في سياقه : عن أبي سلمان في رواية ، وفي أخرى : عن أبي سلمان ، وقال في المن : فأتى به فيما أرى في الثالثة أو في الرابعة ، فأمر به فحمل على العجل ، فضربت عقه » .

ويلاحظ هنا استدراك على الحافظ فى الإصابة : أنه نسب رواية ابن وهب عن ابن لهيعة للدولانى ، فى حين أن رواية الدولانى ، كما ذكرنا ، هى من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة . ثم فيه خطأ مطبعى أيضاً فى كنية الدولابى « أبو اليسر » ، وصوابها « أبو بشر » .

وأشار إليه الحافظ مرة ثالثة في لسان الميزان ٢ : ٣٨٨ في ترجمة « أبي سليمان » وفيه هناك أغلاط مطبعية ، تصحح من هذا الموضع .

وأشار إليه الترمذي ٢ : ٣٣٠ في قوله « وفي الباب »، ولكنه ذكر محرفًا « وأبي الرمد البلوي » ؛ وهو غلط قديم ، ثابت في كل نسخ الترمذي التي رأيتها مخطوطة أو مطبوعة .

وإسناد هذا الحديث حسن. لأن أبا سليمان مولى أم سلمة : تابعى مجهول الحال ، فهو على السترحتى يتحقق من حاله، إلى التوثيق أو التضعيف . ولم أجد له ترجمة إلا ما ذكره الحافظ في لسان الميزان عن ابن القطان أنه قال : « لا يعرف حاله » ، ثم أشار إلى روايته هذه .

وأبو الرمداء: صحابى ، قال ابن عبد الحكم: «لم يرو عنه غير أهل مصر » . وذكر الحافظ في الإصابة ٦ : ٣٣٣ أن اسمه « ياسر » ، وأنه « مولى الربداء بنت عمرو بن عمارة بن عطية البلوية » ، ثم قال : « وقال ابن يونس : شهد فتح مصر ، وله صحبة ، وكان ولده بمصر » . وفي شرح القاموس ٢ : ٣٥٠ : « ومن ولده شعيب بن حميد بن أبى الربداء ، كان على شرطة مصر ، وعاش إلى بعد المائة . قاله الحافظ » . وفي كتاب الولاة والقضاة لأبى عمر محمد بن يوسف

الكندى ص ٧٠ فى سنة ١٠٢ : «ثم وليها بشر بن صفوان الكلبى . . . فجعل على شرطة شعيب بن حميد بن أبى الربذاء البلوى . من الموالى ، وكانت لجده أبى الربذاء صحبة ٥ .

وقد اختلفت النسخ ، بل اختلف المتقدمون من العلماء ، فى ضبط كلمة « الرمداء » ، على ثلاثة ألوان « الرمداء » و « الربداء » . فقال الحافظ فى الفتح: « هو بفتح الراء وسكون الميم و بعدها دال مهملة و بالمد . وقيل : بموحدة ثم ذال معجمة » . وقال فى الإصابة : « وذكره الدولا بى بالميم والدال المهملة ، وقال عبد الغنى بن سعيد : هو تصحيف ، وإنما هو بالموحدة والذال المعجمة . قلت : وأخرجه البغوى فى الكنى بالميم والدال المهملة » . وقال ابن الأثير فى أسد الغابة ٥ : ١٩٤ : « أبو الرمداء البلوى ، مولى فم ، وأكرأهل الحديث يقولونه بالميم ، وأهل مصر يقولونه بالباء » . وذكره شارح القاموس فى المواد الثلاثة (رب د) و (رب ذ) و (رم د) . ، وقال فى (رب ذ) و ذكره شارح القاموس فى المواد الثلاثة (رب د) و (رب ذ) و (رم د) . ، وقال فى (رب ذ) أجزم بأن الذال المعجمة تصحيف . وأما « الرمداء » و « الربداء » بالدال المهملة مع الميم أو الباء » فهما عندى سواء ، أصلهما واحد ، فى انسان ٤ : ١٤٥ : « نعامة ربداء و رمداء : لونها كلون المواد » .

وقوله « فحمل على العجل ، أو على الفحل ، ، فالعجل ، بكسر العين وسكون الجيم : فسره أبو حاتم بأنه « النطع ، ، وهو البساط من الجلد ، كما سبق تفسيره ٢٧٨٣ . فالظاهر أنه أراد بالعجل جلد العجل . وهو ولد البقرة . والظاهر أن هذا هو المراد بالفحل أيضاً ، لأن الفحل هو الذكر من كل حيوان ، أو يراد بالفحل حصير تنسج من فحال النخل ، فني اللسان ٤ : ٣١ : « قال شمر : قبل للحصير فحل لأنه يسوى من سعف الفحل من النخيل ، فتكلم به على التجوز » .

وهذه الأحاديث ، في الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة ، إذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات ، فلم يرتدع — : تقطع في مجموعها بثبوت هذا الحكم وصحة صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما لا يدع شكمًا للعارف بعلوم الحديث وطرق الرواية . وأكثر أسانيدها صحاح . والشك النادر من بعض الرواة بين الثالثة أو الرابعة أو غيرهما لا يؤثر في صحته ، ولا في أن الحكم بالقتل إنما هو في الرابعة ، كما هو بين واضح .

وقد ذهب الفقهاء أو أكثرهم ، الأثمة الأربعة وغيرهم ، إلى أن هذا الحكم منسوخ ، فقال المترمذى فى سننه ٢ : ٣٣٠ بعد إشارته إلى نسخ القتل : « والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافاً فى ذلك فى القديم والحديث ، وثما يقوى هذا ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا وسلم من أوجه كثيرة أنه قال : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا الله وأنى رسول الله الله بإحدى ثلاث ، النفس بالنفس ، والثيب الزانى ، والتارك لدينه » . وقال فى أول « كتاب العلل » وبه الذى ختم به السنن ٤ : ٣٨٤ : « جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث هو معمول به ، وبه

أخذ بعض أهل العلم ، ما خلا حديثين : حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ، والمغرب والعشاء ، من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا شرب الحمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه . وقد بينا علة الحديثين جميعاً في الكتاب » .

وهذا الذي قال الترمذي لا يسلم له ، وقد بينا تفصيله بالنسبة للجمع بين الصلاتين في شرحنا لسنن الترمذي ١ : ٣٥٧ ــ ٣٥٩ ، ويكني منه قول النووي في شرح مسلم ٥ : ٢١٨ : « هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الحمر هو كما قاله ، فهو حديث منسوخ ، دل الإجماع على نسخه . وأما حديث ابن عبامن فلم يجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم أقوال » إلىخ .

وسنرى فيما بعد إن شاء الله، أصح لأترمذى وللنووى ولغيرهما ادعاء النسخ في قتل شارب الحمر في الرابعة أم لا ؟!

فما احتجوا به لانسخ حديث جابر بن عبد الله :

فروى ابن حزم فى المحلى ١١ : ٣٦٨ من طريق أحمد بن شعيب [ هو النسائى] : « أخبرنا عبيد الله بن سعد بن براهيم بن سعد حدثنا عمى ، وهو يعقوب بن سعد ، حدثنا شريك عن محمد ابن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب المحمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا ، فلم يقتله » .

ورواه الطحاوى فى معانى الآثار ٢ : ٩٢ من طريق أصبغ بن الفرج : «حدثنا حاتم بن إسمعيل عن شريك عن محمد بن إسحق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب الحمر فاجلدوه ، ثم إن عاد فاجلدوه ،

وروى ابن حرم أيضاً من طريق النسائى : « أخبرنا محمد بن موسى حدثنا زياد بن عبد الله البكائى حدثى محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب الحمر فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاضربوا عنقه ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد وقد ، وأن القتل قد رُفع » .

ورواه البيهتي ٨ : ٣١٤ من طريق محمد بن إسحق بن خريمة : «حدثنا محمد بن موسى الحرشي حدثنا زياد بن عبد الله » بهذا الإسناد نحوه . وفي آخره : « فإن عاد الرابعة فاقتلوه ، قال : وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات ، قال : فرأى المسلمون أن الحد قد وقع حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات » .

ورواه الحاكم في المستدرك ٤ : ٣٧٣ هكذا : ﴿ حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا ابن إسحق

عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، [ يعني نحو حديث قبله . فيه : فإن عاد الرابعة فاقتلوه ] ، قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيان أربع مرات ! . ورواية الحاكم هذه محتصرة كما ترى ، ثم هي ناقصة الإسناد من أولها يقينناً ، فالذي يقول : «حدثنا زياد بن عبد الله » ليس هو الحاكم قطعاً ، لأن بينه وبين زياد مدى بعيداً قد يكون ثلاثة رواة أو أكثر 1، كما هو بهديهي . فالظاهر أن أول الإسناد سقط من نسخ المستدرك .

وأشار إليه الزيلعى فى نصب الراية ٣ : ٣٧٣ قال : « أخرجه النسائى فى سننه الكبرى عن محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعنا : من شرب الحمر فاجلدوه ، إلى آخره ، قال : ثم أنى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الحمر فى الرابعة ، فجلدوه ولم يقتله ، انتهى . وزاد فى لفظ : فرأى المسلمون أن الحد قد وقع ، وأن الحد قد رفع » . فهذه إشارة من الزيلعى الى روايتى النسائى اللتين رواهما ابن حزم ، وقد دلت على أنه فى السنن الكبرى ، لأنه ليس فى سنن النسائى الصغرى المطبوعة . وقوله فى آخره « وأن الحد قد رفع » خطأ واضح ، لعله من الناسخ أو الطابع ، صوابه « وأن القتل قد رفع » ، كما مضى فى رواية ابن حزم الثانية من طريق النسائى ،

ثم قال الزيلعى: «ورواه البزار فى مسنده عن ابن إسحق ، به ، أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بالنعمان قد شرب الحمر ثلاثيًا . فأمر بضربه ، فلما كان فى الرابعة أمر به فجلد الحد ، فكان نسخًا » .

وأشار الحافظ في الفتح ١٧: ٧٠ إلى روايتي النسائي هاتين من طريق ابن إسحق .

ورواية البزار ذكرها الهيثمى فى مجمع الزوائد ٢ : ٢٧٨، وفى آخرها : « فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه ، قال : فأتى بالنعيمان قد شرب فى الرابعة ، فجلدوه و لم يقتله ، فكان ذلك ناسخاً للقتل » ، ونسبه للبزار و لم يتكلم عليه ، قال : « رواه البرمذى غير قوله : فكان ناسخاً للقتل ، وتسمية النعيمان » . وهذا تساهل من الهيثمى ، فإن البرمذى لم يروه بإسناده من أصل الكتاب ، بل ذكره تعليقاً ٢ : ٣٣٠ قال : « وإنما كان هذا فى أول الأمر ، ثم نسخ بعد ، وهكذا روى محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن من شرب الحمر فاجلدوه ، فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه ، قال : ثم أنى النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة ، فضر به و لم يقتله » . وهذه الرواية أشبه وأقرب إلى رواية ابن حزم من طريق شريك عن ابن

وهذه الأسانيد التي ذكرنا لحديث جابر صحيحة عندنا، خلافًا لما زعم ابن حزم، فقد قال في المحلى الحلى ١١ : ٣٦٩: ﴿ أَمَا حَدَيْثُ جَابِر بن عبد الله في نسخ الثابت من الأمر بقتل شارب الحمر في الرابعة فإنه لا يصح ، لأنه لم يروه عن ابن المنكدر أحد منصلا إلاشريك القاضي وزياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحق عن ابن المنكدر ، وهما ضعيفان ﴾ . ونحن نخالفه في هذا ، فشريك سبق توثيقه ١٠٦٨، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه سبق توثيقه ١٠٦٨، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه

فى الكبير ٣٢٩/١/٢ ، ولم يذكر فيه جرحًا ، بل روى عن وكيع قال : « هو أشرف من أن يكذب » . ومن تكلم فيهما فإنما عامة كلامهم فى حفظهما وخطئهما، وقد ارتفعت شبهة الخطأ فى

أصل رواية هذا الحدٰيث بمتابعة كل منهما لصاحبه .

وقد أشار ابن حزم إلى رواية هذا الحديث رواية غير متصلة ، وهي رواية معمر وعمرو بن الحرث ، عن ابن المنكدر .

فرواية معمر ذكرها الحافظ في الفتح ١٢ : ٧٠ قال : « وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر مرسلا ، وفيه : أتى بابن النعيمان بعد الرابعة ، فجلده » ، ثم ذكرها مرة أخرى من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر بلفظ : « قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن نعيمان ، فجلده ثلاثمًا ، ثم أتى به الرابعة ، فجلده ولم يزد » .

ورواية عمرو بن الحرث رواها الطحاوى ٢ : ٩٢ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث : « أن محمد بن المنكدر حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى شارب الحمر : إن شرب الحمر فاجلدوه ، ثلاثاً ، ثم قال فى الرابعة : فاقتلوه ، فأتى ثلاث مرات برجل قد شرب الحمر ، فجلده ، ثم أتى به فى الرابعة ، فجلده ، ووضع القتل عن الناس » .

وكذلك رُوى نحوه مرسلا عن زيد بن أسلم :

فرواه ابن سعد فى ترجمة « النعيمان » ٥٦/٢/٣ قال : « أخبرنا محمد بن حميد العبدى عن معمر بن راشد عن زيد بن أسلم قال : أنى بالنعيمان أو ابن النعيمان إلى النبى عليه السلام فجلده ، ثم أنى به فجلده ، قم ، أنى به فجلده ، قال : مراراً ، أربعاً أو خمساً ، يعنى فى شرب النبيذ ، فقال رجل : اللهم العنه ، ما أكثر مما يتشرب وأكثر ما يتجلد! فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا تلعنه ، فإنه يجب الله ورسوله » .

فائدة : وقع في ابن سعد هنا خطأ في عنوان الترجمة « النعمان» ، وأثناء رواية زيد بن أسلم « أنّى بالنيعمان » ، والصواب فيهما « النعيمان » ، كما هو بين واضح .

ورواية ابن سعد هذه أشار إليها الحافظ فى الإصابة ٢ : ٧٥٠ ، قال : «ورواه بالشك أيضًا محمد بن سعد من طريق معمر عن زيد بن أسلم ، مرسلا » . يريد الشك فى أنه « النعيمان » أو « ابن النعيمان » .

وأشار البيهتي ٨ : ٣١٤ إلى هاتين الروايتين الموسلتين: رواية محمد بن المنكدر ورواية زيد بن أسلم ، عقب رواية زياد البكائى المتصلة، فقال : « ورواه معمر عن محمد بن المنكدر وعن زيد بن أسلم أنهما قالا ذلك » .

وَعَنَ عَلَىٰ قُولِنَا ، لا نرد الإسناد المتصل بالإسناد المرسل أو المنقطع ، فالاتصال زيادة ثقة ، يجب قبولها ، إلا إذا تبين خطؤها . وإنما أبينا أن نقر دلالة حديث جابر هذا على نسخ القتل في الرابعة ، لأن الصحيح منه – عندنا – هو أصل القصة ، أي الأمر بالجلد ثلاث مرار ثم بالقتل في

الرابعة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل شرب بعد جلده ثلاثاً ، فلم يقتله ، وهو القدر الذى اتفقت فيه الروايات بمعناه ، من طريق شريك القاضى ومن طريق زياد البكائى ، كلاهما عن ابن إسحق . أما ما زاد على ذلك ، فإما هو من اضطراب شريك لسوء حفظه ، وإما هو مرسل غير متصل .

فرواية شريك التي روى الطحاوى ، وجعل فيها الرابعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ثم إن عاد فاجلدوه » ، لم يتابعه عليها أحد، فيها رأينا من الروايات ، في جعلها رواية مرفوعة قولية من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، بل كل الروايات ، وكل استدلال الفقهاء ، إنما هو أن رسول الله أتى برجل شرب في الرابعة فجلده ولم يقتله . وهو الذي رواه شريك نفسه في رواية النسائى ، التي رواها ابن حزم ، والتي حكاها الزيلعي موجزة من روايتي النسائى ، والتي أشار إليها هو والهيشمي من رواية البزار ، وإن لم يصرحا بأنه لفظ رواية شريك . بل هوالذي جاء في الروايات المرسلة عن ابن المنكدر وعن زيد بن أسلم. فانفراد شريك في إحدى الروايات بهذا اللفظ ، مع خلافه لرواياته المراويات نهدا اللفظ ، مع خلافه لروايات نشسه الأخرى ، ولروايات زياد بن عبد الله — : يكاد يكون دليلا جازماً على خطأ هذه الرواية .

وهذا الرجل الذي جلده رسول الله في الرابعة ولم يقتله، اختلفت الروايات فيه: أهو « النعيان أم « ابنه » ؟ والراجح أنه « النعيان » ، وهو الثابت في حديث جابر ، عند ابن حزم من طريق النسائى ، وعند البيزار فيا نقله الحيثمي في مجمع النسائى ، وعند البيزار فيا نقله الحيثمي في مجمع الزوائد، وقد ذكر في نصب الراية ياسم « النعمان » منسوباً للبزار ، والظاهر عندي أن هذا خطأ ناسخ أو طابع . وسماه ابن المنكدر « ابن النعيان » في روايته المرسلة التي في الفتح وشك فيه زيد بن أسلم ، فقال : « النعيان أو ابن النعيان » في روايته المرسلة عند ابن سعد .

وقصة النعيان أو ابن النعيان هذه وردت من أوجه أخر بمعانى متقاربة ، تؤيد وقوع الحادثة ف نفسها ، على اختلاف في بعض التفاصيل :

فروى أحمد فى المسند ١٦٢١٩ من طريق عبد الوارث عن أيوب عن ابن أبى مليكة عن عقبة بن الحرث قال : « أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعيان قد شرب الحمر ، فأمر رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم من فى البيت فضر بوه بالأيدى والحريد والنعال ، قال : فكنت فيمن ضربه » .

ورواه أيضاً ( ٤ : ٣٨٤ ح ) بهذا الإسناد .

ورواه أيضاً ١٦٢٢٤ من طريق وهيب عن أيوب عن ابن أبى مليكة عن عقبة : « أن النهى صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أتى بالنعيمان أو ابن النعيمان، وهو سكران ، قال : فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر من فى البيت أن يضربوه ، فضربوه ، قال عقبة : فكنت فيمن ضربه » .

وهذان إسنادان صحيحان .

وهذا الحديث ذكره الحافظ في الإصابة ٢ : ٢٥٠ فقال : « وأخرج البخارى في تاريخه من طريق وهيب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الخرث : أن النبي صلى الله عليه وسلم آى بالنعيمان أو ابن النعيان . كذا بالشك . والراجح النعيمان ، بلا شك . وفى لفظ لأحمد : وكنت فيمن ضربه ، وقال فيه : أنّى بالنعيمان ، ولم يشك » . وقد تبين من المسند أن أحمد رواه بالوجهين : من طريق وهيب بالشك ، ومن طريق عبد الوارث بالحزم بالنعيمان . وأشار إليه فى الفتح أيضاً ١٧ : ٦٧ فقال « وحديث عقبة اختلفت ألفاظ ناقليه : هل الشارب النعيمان أو ابن النعيمان ؟ والراجح النعيمان » .

والعجب من الحافظ أن يبعد جداً ، فيذكر هذا الحديث في الإصابة منسوباً إلى تاريخ البخارى ، وهو ثابت في الصحيح بثلاثة أسانيد : أولها في كتاب الوكالة ٤ : • • ٤ من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ، وثانيهما وثالثهما في كتاب الحدود ١٢ : ٥٦ من طريق عبدالوهاب ومن طريق وهيب ، كلاهما عن أيوب ، وفيها كلها الشك بين النعيان وابن النعيان .

ورواه ابن سعد في الطبقات ٥٦/٢/٣ مرسلا ، في ترجمة النعيمان ، من رواية معمر عن زيد بن أسلم قال : « أتى بالنعيان أو ابن النعيمان إلى النبي عليه السلام ، فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ثم أتى به فجلده ، قال : مراراً أربعاً أو خمساً ، يعنى في شرب النبيذ ، فقال رجل : اللهم العنه ، ما أكثر ما يشرب ، وأكثر ما يجلد ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلعنه ، فإنه يجب الله ورسوله » . وقد ذكرناه آنفاً ، عند بيان الرواية المرسلة التي أشار إليها ابن حزم في تعليله حديث جابر .

ورواية زيد بن أسلم هذه ــ المرسلة ــ جاءت من وجه آخر صحيح موصواة . مخالفة لهذه في تسمية الرجل الشارب :

فروى البخارى فى الصحيح ١٢ : ٦٦ – ٦٨ من طريق سعيد بن أبى هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الحطاب: « أن رجلا كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حماراً ، وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد جلده فى الشراب ، فأنى به يوماً فأمر به فجلد ، قال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ! فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا تلعنوه ، فوالله ما علمت أنه يحب الله و رسوله » .

وجاءت من رجه آخر مرسلة موقوفة على عمر ، ولكن لم يذكر لفظها كاملا : فأشار إليها الحافظ في الإصابة ٢ : ٣٥ في ترجمة «حمار» بكسر الحاء وتخفيف الميم ، بأسم الحيوان المعروف ، فقال الحافظ : «وروى أبو بكر المروزى ، في مسند أبي بكر له ، من طريق زيد بن أسلم : أن عبد الله ، المعروف بحمار ، شرب في عهد عمر ، فأمر به عمر ُ الزبيرَ وعمان فجلداه ، الحديث » . وزيد بن أسلم لم يدرك عمر .

وجاءت من وجه ثالث موقوفة على عمر أيضًا ، ويظهر أن إسنادها متصل ، ولكنه لم يقع إلينا : فقد ذكر الحافظ في الإصابة ٤ : ١٤٦ في ترجمة « عبد الله كان يلقب حماراً » أن ابن مندة روى حديث سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم ، وهو الحديث الذي نقلناه عن صحيح

المبخارى ، ثم قال ، يعنى ابن مندة : « رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : رأيت رجلا أتى عمر برجل يقال له عبد الله بن حمار [كذا في الإصابة ، وهو خطأ ظاهر] قد شرب هو وصاحب له ، فذكر الحديث » .

وهاتان الروايتان الموقوفتان على عمر ليستا فى الحقيقة روايتين فى الحديث المرفوع الصحيح الذى رواه البخارى ، إلا أنهيما تشبهانه بعض الشبه فى بعض الإسناد وفى تسمية الرجل الشارب بأنه « عبد الله الملقب بحمار » .

وقد جاءت قصة النعيان أيضاً من وجهين آخرين ضعيفين :

فالأول فى الإصابة ٦ : ٨٣ فى ترجمة «مروان بن قيس الأسلمى : «وأخرج ابن مندة من طريق أبى عبد الرحم حدثنى رجل من ثقيف عن خُدُيَم " بن مروان عن أبيه مروان بن قيس من صحابة النبى صلى الله عليه وسلم مر برجل سكران ، يقال له من صحابة النبى صلى الله عليه وسلم عنه أتى به الثالثة ، فأمر به فضرب ، ثم أتى به الثالثة ، فأمر به فضرب ، ثم أتى به الزابعة ، اضرب فضرب ، ثم أتى به الرابعة وعنده عمر ، فقال عمر : ما تنتظر به يارسول الله ؟ هى الرابعة ، اضرب عنقه ، فقال رجل عند ذلك : لقد رأيته يوم بدر يقاتل قتالا شديداً ، وقال آخر : لقد رأيت له يوم بدر موقفاً حسناً ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : كيف وقد شهد بدراً » . وأشار الحافظ فى الإصابة بدر ، ووقفاً حسناً ، فقال الرواية مرة أخرى فى ترجمة النعمان .

وهذا إسناد ضعيف ، لجهالة الرجل من ثقيف . كما هو واضح .

فائدة : وقع فى الإصابة فى الموضع الأول « خشيم بن مروان » ، وهو خطأ مطبعى ، صوابه « خشيم » بضم الحاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة ، كما هو واضح من ترجمته فى الكبير للبخارى ١٩٣/١/٢ ولسان الميزان ٢ : ٣٩٤ ، ومما علق به مصحح الكبير ٣٦٧/١/٤ فى ترجمة أبيه مروان بن قيس ، ومما ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب ٢٧٢ فى ترجمة مروان هذا .

والوجه الآخر فى الإصابة ٦ : ٢٥٠ ، أشار فيها إلى رواية مروان بن قيس السابقة ، ثم قال : وكذا ذكره الزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة والمزاح ، من طريق أبى طوالة عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : كان بالمدينة رجل يقال له النعيان ، يصيب من الشراب ، فذكر ٥وه ، وبه : أن رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال للنعيان : لعنك الله ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : لا تفعل ، فإنه يحب الله ورسواه » .

وأشار إليها أيضاً ٢ : ٣٥ في ترجمة «حمار » فقال : « ووقع » نحو ذلك للنعيان ، فيما ذكره الزبير بن بكار ، في كتاب الفكاهة والمزاح » .

وذكرها مرة أخرى فى الفتح ١٢ : ٦٧ فقال : « أخرجه الزبير بن بكار فى الفكاهة ، من حديث محمد بن عمرو بن حزم قال : كان بالمدينة رجل يصيب الشراب ، فكان يؤتى به النبى صلى الله عليه وسلم ، فيضر به بنعله ، ويأمر أصحابه فيضر بونه بنعالم ويحثون عليه التراب ، فلما كثر ذلك منه قال له رجل : لعنك الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل ، فإنه يحب الله ورسوله » .

فهذه رواية ضعيفة لإرسالها ، لأن محمد بن عمرو بن حزم تابعي ، ولد سنة ١٠ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه لم يدرك أن يسمع منه شيئاً ، كما هو ظاهر .

فائدتان : وقع في الإصابة ٢ : ٣٥ ه للنعمان ، ، وهو خطأ مطبعي ، صوابه « للنعمان » . . . ووقع في الفتح ١٧ : ٧٧ اسم كتاب الزبير « الفاكهة » ، وهو خطأ مطبعي أيضاً ، صوابه « الفكاهة » .

وتماماً للبحث نذكر خبراً رواه البخارى في التاريخ الصغير ٦١ قال : «حدثى عبد العزيز بن عبد الله الله عبد الله عبد الله حدثى ابن أبي الزناد عن أبيه أن خارجة بن زيد أخبره : أن ابن النعيان من الأنصار قُتل وهو سكران » . وهذا إسناد صحيح إلى خارجة بن زيد بن ثابت ، وهو تابعي معروف ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة .

فهذه روايات فى قصة النعيان أو ابنه ، أنهما أو أحدهما ، جلد فى الشرب فى الرابعة . والثابت منها الراجح شيئان: جلد « النعيان »، وجلد « عبد الله الملقب حماراً »، وهو الثابت فى صحيح البخارى ، على أنه ليس فيه أن ذلك كان فى الرابعة . وقد تردد الحافظ واضطرب قوله فى الرجيح بين هذه الروايات أو الجمع :

فيقول فى الإصابة ٦: ٢٥٠ – ٢٥١ : « وقال ابن عبد البر : إن صاحب هذه القصة هو ابن النعيان ، وفيه نظر » ، ثم يقول : « وقد بينت فى فتحالبارى أنقائل ذلك [ يعنى الذى لعنالنعيان] عمر ، لكنه قاله لعبد الله الذى كان يلقب حماراً . فهو يقوى قول من زعم أنه ابن النعيان ، فيكون ذلك وقع للنعيان وابنه . ومن يشابه أبه فما ظلم » !

ويقول فى الفتح ١٧ : ٧٧ عند ذكر « عبد الله وكان يلقب حماراً » : « وجوز أبن عبد البر أنه ابن النعيان المبهم فى حديث عقبة بن الحرث ، فقال فى ترجمة النعيان : كان رجلا صالحاً ، وكان له ابن انهمك فى الشراب فجلده الذي صلى الله عليه وسلم ، [ انظر الاستيعاب ٣١٩] . فعلى هذا يكون كل من النعيان وولده عبد الله جلد فى الشرب . وقوى هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار .... [ فذكر حديث محمد بن عمرو بن حزم الذى نقلناه آنفاً ، ثم قال] : وحديث عقبة اختلفت ألفاظ و فذكر حديث عقبة اختلفت ألفاظ تالله : هل الشارب النعيان أو ابن النعيان ؟ والراجح أنه النعيان ، فهو غير المذكور هنا ، [ يعنى فى رواية صحيح البخارى] ، لأن قصة عبد الله [ يعنى الملقب حماراً] كانت فى خيبر ، فهى سابقة على قصة النعيان ، فإن عقبة بن الحرث من مسلمة الفتح ، والفتح كان بعد خيبر بنحو من عشرين شهراً » !

وقال أيضا ١٧: ٦٨ عند قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تلعنوه » : « في رواية الواقدى ؛ لا تفعل يا عمر . وقد يتمسك به من يدعى اتحاد القصين. وهو بعيد لما بينته من اختلاف الوقتين. و يمكن الجمع بأن ذلك وقع للنعيان ولابن النعيان ، وأن اسمه عبد الله ولقبه حمار » . !

وقد قال قبل ذلك بقليل ص ٦٧ ، بعد أن أشار إلى شيء من دعابة « عبد الله الملقب حماراً » ومن دعابة « النعيان » ، قال : « وهذا مما يقوى أن صاحب الترجمة والنعيان واحد » !

وهذا اضطراب كثير من الحافظ ، في حين أنه لم يشر أصلا ، لا في الفتح ولا في الإصابة ،

إلى رواية البخارى فى الصغير عن خارجة بن زيد قتل ابن النعيان ، وأرى أن قد كان ينبغى أن يشير إلىها عند ذكره حديث أبى الرمداء الذى فيه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالذى شرب الحمر في الرابعة أن يضرب عنقه ، فضربت » . وقد قال الحافظ عقبه : « فأفاد أن ذلك عمل به قبل النسخ ، فإن ثبت كان فيه رد على من زعم أنه لم يعمل به » . فكان ينبغى أن يذكر رواية خارجة ، ليحقق أهى موافقة لرواية أبى الرمداء أم هى عن حادثة أخرى ؟!

ثم إن الحافظ يذكر فى الإصابة ٤: ١٤٦ رواية ابن مندة المعلقة «هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه » التى تدل على أن عمر جلد «عبد الله الملقب بحمار » ، ويذكر أنه يستفاد منها أنه بقى إلى خلافة عمر . وينقل فى ترجمة «النعيان » قول ابن سعد « بنى النعيان حتى توفى فى خلافة معاوية » ، وقد قال ذلك ابن سعد فى الطبقات ٥٦/٢/٣ ، ولكنه قاله نقلا عن الواقدى . ثم هو لا يشير قط – فيا رأيت – إلى واية خارجة بن زيد فى التاريخ الصغير « أن ابن النعيان قتل وهو سكران » .

وما أستطيع أن أجزم فى هذا كله بشىء ، فلعل هناك روايات أخر لم تذكر فيما بين يدى من المراجع ، أو لم أجدها فيما قرأت وبحثت . وكثير مما أمامنا لم يذكر إسناده كاملا ، أو لم يذكر لفظه كاملا ، فقد يكون فيما لم أر من إسناد أو لفظ أو رواية أخرى ، ما يقوى وجهاً من الوجوه ، وقد يصل به إلى نبى ما عداة .

ولكنى أرجح الآن أن «النعيان » هو « عبد الله الملقب حماراً » ، بتشابه الحوادث التى وردت فى الروايات الصحيحة عن كل مهما ، فى الدعابة والفكاهة ، فى عهد رسول الله صلى عليه وسلم ، وفى عهد الحلفاء بعده ، إلى عصر عبان . ويكون شك بعض الرواة بين والنعيان » و « ابن النعيان » شكاً فقط ، مرجعه إلى السهو والنسيان لا غير . واو صحت رواية البخارى فى التاريخ الصغير عن خارجة بن زيد ، وإسنادها إليه صحيح كما قلنا — : احتمل جداً أن تكون حادثة أخرى قتل فها و ابن النعيان » وهو سكران ، تنفيذاً للأمر بالصريح بقتل الشارب فى الرابعة ، وأن يكون قتله وقع فى عصر متأخر ، بعد عصر الذبى صلى الله عليه وسلم وعصور كبار الصحابة ، بل يكون هو نفسه تابعياً ، لأن واحداً من مترجمي الصحابة لم يذكره فهم . وتحمل رواية خارجة بن زيد إذن على الاتصال ، فإنه أدرك متأخرى الصحابة وروى غهم ومات سنة ٩٩ أو سنة ١٠٠ . ويكون حديث أبى الرمداء ، الدال على أن رسول الله قتل رجلا شرب فى الرابعة ، وإسناده حسن كما قلنا من قبل — : يكون هذا الحديث عن حادثة أخرى غير حادثة « النعيان » الذي رجحنا أنه هو و عبد الله الملقب يكون هذا الحديث عن حادثة أخرى غير حادثة « النعيان » الذي رجحنا أنه هو و عبد الله الملقب يكون هذا الحديث عن حادثة ( ابن النعيان ) الذي قتل سكران بعد ذلك بزمن طويل لا نستطيع تحديده .

ثم يكون الثابت أمامنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل « النعيان » فى الرابعة ، مع قيام أمره الصريح بقتل الشارب فى الرابعة، ويكون مناط البحث: أتكون هذه الحادثة نسخاً لهذا الأمر أم لا تكون وسنبحث ذلك ــ بعون الله وقوته ــ بعد أن نستعرض سائر ما وجدنا من الأحاديث فى هذا الحكم عامة ، إن شاء الله .

واحتج الذاهبون إلى نسخ الحكم بقتل الشارب في الرابعة أيضاً بحديث قبيصة بن ذؤيب:

فروى الشافعى فى الأم ٦ : ١٧٧ : « أخبرنا سفيان [ هو ابن عيينة ] عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه ، لا يدرى الزهرى أبعد الثالثة أو الرابعة ، فأنى برجل قد شرب فجلده ، ثم أتى به قد شرب فجلده ، ووصح القتل ، فصارت رخصة ، قال سفيان : قال الزهرى لمنصور بن المعتمر ومُخوَّل : كونا وافد َى أهل العراق بهذا الحديث » .

ورواه أبو داود ؟ : ٢٨٧ عن أحمد بن عبدة الضبى عن سفيان ، بهذا الإسناد نحوه . وفي آخره : و قال سفيان : حدَّث الزهريُّ بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومحول بن راشد ، فقال لهما : كونا وافدى أحل العراق بهذا الحديث » .

ورواه البهتي ٨ : ٣١٤ بإسناده من طريق الشافعي .

وروواه أيضاً من طريق سعدان بن نصر عن سفيان عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب، بنحوه وفيه : «ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه ، فأتى برجل قد شرب الخمر فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ثم أتى به في الرابعة فجلده ، فرفع القتل عن الناس ، وكانت رخصة "، فثبتت » .

ورواه أيضاً من طريق يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحق عن الزهرى عن قبيصة ، بنحوه ، فلاكر الأمر بالجلد ثلاث مرات ، وبالقتل في المرة الرابعة ، ثم قال : « فأتى رسول الله صلى عليه وسلم برجل من الأنصار يقال له نعيان ، فضر به أربع مرات ، فرأى المسلمون أن القتل قد أخر ، وأن الضرب قد وجب » .

ورواه الطحاوى فى معانى الآثار ٢ : ٩٧ من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب الزهرى عن قبيصة : و أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم a ، ولكنه لم يذكر لفظه ، بل أحال على رواية محمد بن المنكدر المرسلة ، التى نقلناها آنفاً بعد حديث جابر .

ورواية ابن وهب عن يونس ــ هذه ــ رواها ابن حزم فى المحلى ١١ : ٣٦٨ قال يونس : 
ه أخبرنى ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لشارب الحمر : إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه 
فأتى برجل قد شرب ثلاث مرات فجلده ثم أتى به الرابعة فجلده ، ووضع القتل عن الناس » . ثم روى 
ابن حزم عقب هذا ، من طريق سعيد بن أبى مريم عن سفيان بن عيينة قال : « سمعت ابن شهاب 
يقول لمنصور بن المعتمر : كن وافد أهل العراق بهذا الحبر » . وكلمة « كن » كتبت فى المحلى « من »! 
وهو خطأ مطبعى واضع .

وهذا الحديث – أعنى حديث قبيصة – أشار إليه الرمذى ٢ : ٣٣٠ عقب إشارته التي ذكرناها لحديث جابر ، قال : ﴿ وَكَذَلْكُ رُوى الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن الذي صلى الله عليه وسلم ، نحو هذا قال : فرفع القتل، وكانت رخصة ﴾ . وذكره الزيلعي في نصب الراية ٣ : ٣٤٧ نقلا عن أبي داود ، ولم يقل فيه شيئاً إلا قوله : « وقبيصة في صحبته خلاف ١١ وهي كلمة ليس فيها شيء من التحقيق .

وذكره الحافظ في الفتح ١٧ : ٧٠ ، ونسبه الشافعي وعبد الرازق وأبي داود ، وأشار إلى تعليق الرمذي إياه . ثم نسبه للخطيب في المهمات من طريق محمد بن إسحق عن الزهري ، فذكره بنحو رواية البيهي التي ذكرفا من طريق ابن إسحى . وقد أبعد النجمة في نسبة هذه الرواية إلى المبهمات اللخطيب ، في حين أنها ثابتة في السنن الكبرى ! .

ثم قال الحافظ: • وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة ، وولد في عهد الذي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه . رجال هذا الحديث ثقات مع إرساله ، ولكنه أعل بما أخرجه الطحاوى من طريق الأوزاعي عن الزهري قال: بلغني عن قبيصة . ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري: أن فبيصة حدثه : أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أصح ، لأن يونس أحفظ لرواية الزهرى من الأوزاعي . والظاهر أن الذي بلغ ذلك قبيصة صحابي ، فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إبهام الصحابي لا يضر ١٠

أما « قبيصة » يفتح القاف . « بن ذؤيب » بالتصغير : فهو من أبناء الصحابة ، وهو تابعي

يقيناً ، ومن ذَّكره في الصحابة فقد وهم ، لأنه ولد عام الفتح . وأما رواية الأوزاعي عن الزهري التي تسبها الحافظ للطحاوي ، فإني لم أجدها في معاني الآثار ، ولعلها في كتاب آخر من كتبه . وأما رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري ، فقد نقلناها آنفاً .

ثم احتجاج الحافظ برواية الطحاوى من طريق يونس عن الزهرى ، التي فيها و أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » - : احتجاج ضعيف ، واستناده في ذلك إلى أن « الظاهر أن الذي يلغ ذلك قبيصة صحابي ، فيكون الحديث على شرط الصحيح ، لأن إجام الصحابي لا يضر ١ - : استناد إلى غير مستند ؛ بل هو تكلف بالغ ! ! يخالف فيه القاعدة الصحيحة التي اعتمدها العلماء من أهل هذا الشأن العارفون به ، وهو في مقدمهم ، من أن الحديث المرسل حديث ضعيف، سواء أكان من رواية تابعي كبير أم صغير. بل إن العلماء تكلموا في إحتجاج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب ، ورجحوا أن شأنها شأن غيرها من المراسيل ، في حين أن سعيد ابن المسيب مثل قبيصة بن ذؤيب ، كلاهما من كبار التابعين ومن أبناء الصحابة . ويكني في ذلك قول ابن الصلاح في علوم الحديث ص ٥٨ : « وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه : هُو المذهبُ الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر ، وقد تداولوه في تصنيفهم ، . ومن أقوى ما رأيت في الدلالة على عدم الاحتجاج بالحديث المرسل مَا روى الحاكم في ﴿ معرفة علوم الحديث؛ ٢٦ – ٢٧ بإسناده إلى يزيد بن هرون قال : « قلت لحماد بن زيد : أ يا أبا إسمعيل ، هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن ؟ فقال : بلي ، ألم تسمع إلى قول الله تعالى : إل ليتفقهوا اللَّيْنِ وَلِينْذُرُوا قَوْمُهُمْ إِذَا رَجْعُوا إِلَهُمْ لَعْلَهُمْ يُحَذَّرُونَ ﴾ ، فهذا فيمن رحل فى طلب العلم ، ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه قال الحاكم : فني هذا النص دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل » . وفي هذا مقنع .

وبقيت أحاديث ثلاثة ، تتصل بهذا الباب :

الأول : حديث « ديلم الحميرى الجيشانى » ، وهو صحابى مشهور ، نزل مصر وروى عنه أهلها وترجم له ابن عبد البر فى ألا ستيعاب ١٧٢ ، وابن الأثير فى أسد الغابة ٢ : ١٣٤ – ١٣٠ ، وابن حجر فى الإصابة ٢ : ١٦٦ – ١٦٧ .

فروى أحمد فى المسند ( ٤ : ٣٣١ – ٣٣٢ ح ) : « حدثنا الضحاك بن محلد حدثنا عبد الحميد يعنى ابن جعفر ، قال حدثنا يزيد بن أبى حبيب حدثنا مرثد بن عبد الله اليزنى قال حدثنا ديلم : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا بأرض باردة ، وإنا لنستعين بشراب يصنع لنا من القمح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيسكر ؟ قال : نعم ، قال : فلا تشربوه ، قال : فأعاد عليه الثانية ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيسكر ؟ قال : نعم ، قال : فلا تشربوه ، قال : فأعاد عليه الثالثة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيسكر ؟ قال : نعم ، قال : فلا تشربوه ، قال : فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم » .

ورواه أحمد فى كتاب الأشربة ( ص ٦٨ – ٦٩ ) ، وفى آخره : « فإن لم يصبروا عنه فأقتلوهم » واسم الصحابى هنا « ديلم » هو الصواب الثابت فى كتاب الأشربة وفى نسخة بهامش م من المسند ، ووقع فى ح « الديلمي » . والظاهر عندى أنه خطأ من بعض رواة المسند .

ورواه أحمد أيضاً عقب الإسناد الآتى ، عن أبى بكر الحنى عن يزيد بن أبى حبيب ، بهذا الإسناد نحوه ، وفى آخره : « فمن لم يصبر عنه فاقتلوه » . وكا لك رواه فى كتاب الأشربة (ص ٦٨) عن أبى بكر الحنى عبد الكبير بن عبد الحبيد عن يزيد .

ثم قال أحمد فى المسند: «حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحق عن يزيدبن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى عن ديلم الحميرى قال : «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يارسول الله ، إنا بأرض باردة ، نعالج بها عملا شديداً ، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح ، نتقوى به على أعمالنا وعلى برد الدنا ؟ قال : هل يسكر ؟ قلت : نعم ، قال فاجتنبوه ، قال : ثم جئت من بين يديه ، فقلت له مثل ذلك ؟ فقال : هل يسكر ؟ قلت : نعم ، قال : فاجتنبوه ، قلت : إن الناس غير تاركيه ؟ قال : فإن لم يتركوه فاقتاوهم » .

ورواه البيهي ٨ : ٢٩٢ من طريق محمد بن أحمد بن أبى المثنى عن محمد بن عبيد الطنافسى، شيخ أحمد هنا ، بهذا الإسناد نحوه . ثم قال البيهتى : «وكذلك رواه عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى حبيب . يريد بذلك الإشارة إلى الإسناد السابق .

ورواه أبو داود ٣ : ٣٦٩ ــ ٣٧٠ من طريق عبدة عن محمد بن إسحق بهذا الاسناد ، نحوه ، ولم يذكر فيه السؤال مرة ثانية ، ذكر الأولى والأخيرة فقط . وقال المنذرى٣٥٣٧ : « فى إسناده محمد بن إسحق بن يسار ، وقد تقدم الكلام عليه »!!

ونقله ابن الأثير في أسد الغابة ٢ : ١٣٥ عن أبي داود . وأشار إليه الحافظ في الإصابة ٢ : ١٦٦ .

ورواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ٣٠٣) في ترجمة « ديلم الجيشاني » ، عن أبيه عبد الله ابن عبد الحكم وأبي الأسود النضر بن عبد الجبار وهاني بن المتوكل ، ثلاثهم عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الحير [هو مرثد بن عبد الله اليزني] عن ديلم الجيشاني : « أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يارسول الله ، إنا بأرض باردة شديدة البرد ، ونصنع بها شراباً من القمح : أفيحل يانبي الله ؟ فقال : أليس يسكر ؟ قال : بلي ، قال : فإنه حرام ، ثم راجعه الثانية ، فقال مثلها ، ثم إنى أعدت عليه ، فقلت : أرأيت إن أبوا أن يدعوها يا نبي الله وقد غلبت عليه ، قال : من علبت عليه فاقتاوه » .

ورواه البيه في ٢٩٢ : ٢٩٧ من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب وعياش ابن عباس عن أبى الخير عن ديلم الحيشاني ، بنحوه محتصراً ، إلى قوله « فإنه حرام » ، ثم لم يذكر آخره .

وهذا حديث صحيح الإسناد ، ليس له علة . وتعليل المنذرى إياه بابن إسحق تعليل غير سديد، فابن إسحق تعليل غير سديد، فابن إسحق ثقة كما قلنا مراراً ، وقد قصر المنذرى فى تتبع طرق هذا الحديث ، وما أظنها ، إلا كانت ميسرة قريبة بين يديه . وأو فعل لما أعله بابن إسحق ، وهو لم ينفرد به ، كما رأينا ! تابعه عليه عبد الحميد بن جعفر وابن لحيعة .

ولحَذَا الحديث شاهد يؤيده: فروى أحمد ١٤٩٣٧ من حديث جابر: «أن رجلا قدم من حيشان ، وجيشان من الين ، فسأل الذي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشر بونه ، يصنع بأرضهم من الذرة ، يقال له المزر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمسكر هو ؟ قال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام ، وإن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينه الخبال ، فقالوا : يا رسول الله ، وما طينة الحبال ؟ قال : عرق أهل النار ، أو عصارة أهل المار » .

وهو حديث صحيح ، رواه مسلم ۲ : ۱۳۰ – ۱۳۱ ، ورواه النسائي أيضاً ، كما في المنتقى ۲۷۷ . ۴

وهو يؤيد أصل الواقعة في سؤال ديلم الجيشاني عن شراب بلادهم، وفي رواية ديلم زيادة الأمر بالقتل ، وهي زيادة نقة ، تقبل ويحتج بها ، ثم لعل السائل أحفظ لما سأل ولما أجيب به .

الثانى : حديث أم حبيبة أم المؤمنين :

فروى أحمد فى المسند (٦: ٤٢٧ ح): « حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن عمر بن الحكم أنه حدثه عن أم حبيبة بنت أبى سفيان: أن ناساً من أهل اليمن قدموا على وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعلمهم الصلاة والسن والفرائض ، ثم قالوا: يارسول الله ، إن لنا شراباً نصنعه من القمح والشعير ؟ قال: فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم ، قال: لا تطعموه ، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا بيومين ذكروهما له أيضاً ، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم ، قال: لا تطعموه ، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا

سألوه عنه ؟ فقال : الغبيراء ؟ قالوا : نعم ، قال : لا تطعموه ، قالوا : فإنهم لا يدعوبها ؟ قال : من لم يتركها فاضر بوا عنقه » .

ورواه أحمد أيضاً في كتاب الأشربة (ص ١٦) بهذا الإسناد ، ولكنه اختصره فحذف السؤال الثاني ، وذكر الأول والثالث فقط .

ورواه البيهتي في السنن الكبرى ٢٩٢ : ٢٩٧ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن دراج واختصره في آخره ، فلم يذكر قوله « فإنهم لا يدعونها » إلخ .

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد كاملا ٥ : ٥٤ ــ ٥٥ ، ومختصراً ٦ : ٢٧٨ وقال : «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ، وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات » .

الثالث : حديث أبى موسى الأشعرى :

فروى أحمد فى الأشربة (ص ٣٧): «حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث: أن أبا موسى رضى الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سأله فقال : إن قوى يصيبون من شراب من الذرة ، يقال له المزر ؟ فقال اننبى صلى الله عليه وسلم : أيسكر ؟ قال : فعم ، قال : فانهم عنه ، ثم رجع إليه فسأله عنه ؟ فقال : انههم عنه ، ثم سأله الثالثة فقال : قد نهيتهم عنه فلم ينتهوا ؟ قال : فمن لم ينته منهم فاقتله » .

وهذا حديث لم أجده في غير كتاب الأشربة ، وإسناده منقطع ، فإن أبا موسى مات قديماً ، قيل سنة ٤٧ ، وقيل سنة ٥٠ ، وقيل سنة ٥٣ ، وعمرو بن شعيب لم يدركه قطعاً ، فإنه مات سنة ١٨٨ ، وأو أدركه ما كان الإسناد إلا منقطعاً أيضاً . وبها مش نسخة الأشربة زيادة بعد قوله «عمرو بن شعيب » هي «عن أبيه »، وعليها علامة نسخت، واوصحت لم يتصل الإسناد أيضاً ، فسواء في ذلك عمرو بن شعيب وأبوه ، لأن واحداً مهما لم يذكر أنه يرويه عن أبي موسى ، بل دو يحكى « أن أباموسى » فعل ذلك وقاله وأجيب ، فهو حكاية عن واقعة في عهد رسول الله ، لم يدركها واحد مهما ، ولم يذكر عمن رواها .

ثم قد بقى فى الباب حديث لا أدرى ما هو ؟ ولكنى آشير إليه استيعاباً لما وجدت فيما بين يدى من المراجع . فقال الزيلعى فى نصب الراية ٣ : ٣٤٨ بعد حديث جرير بن عبد الله ؛ « وحديث ابن مسعود ، رواه الطبرانى فى معجمه » ! ! هكذا قال ، ولم يذكره ، ولم يزده بياناً ، ولم أجده فى مجمع الزوائد ، فلا أدرى كيف كان هذا ؟ !

والأحاديث الثلاثة الأخيرة ، أو على التحقيق حديثان منها ، وهما حديثا ديلم الحميرى وأم حبيبة : يؤكدان معنى الأحاديث الثابتة التى فنها الأمر بقتل الشارب فى الرابعة ، إذ يجمعها كلها معنى الإدمان والإصرار على شرب الخمر ، لا يحجزه عنها نهى ، ولا يزجره عقاب ، ولا يخيفه وعيد ، ملكت عليه لبه ، وكان لها عبداً أسيراً ، كما نرى حال المدمنين فى عصرفا ، وكما نرى حال الأمم الفاجرة التى يقلدها المسلمون ويحتذون خطاها . ولقد كاد المدمن أن يكون كافراً ، والأحاديث الصحيحة فى الوعيد على

الإدمان مشهورة معروفة . وانظر كثيراً منها فى الترغيب والترهيب ٣ : ١٨٠ – ١٨٩ ، وانظر منها خاصة حديث ابن عباس (ص ١٨٥) قال : « لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ، وقالوا : حُرمت الخمر ، وجُعلت عدلا للشرك » . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

وهذا الأمر بقتل الشارب المدمن : في الرابعة بعد حده ثلاث مرات ، كما تدل عليه الأحاديث الأولى ، وقتل الذي لا ينتهي عنها ويصر على شربها معتذراً بأنه لا يستطيع تركها ، لأن بلاده باردة وأعماله شاقة ، كما يدل عليه حديثاً ديلم وأم حبيبة ، أمر عام ، أو هما أمران عامان ، يقرران قاعدتين تشريعيتين ، لا يكني في الدلالة على نسخهما ، وعلى رفع الأمر بالقتل ، حادثة فردية ، اقترنت بدلالات تدل على أنها كانت لسبب خاص ، أو لمعنى معين ، إذا تحقق ووجد كان للإمام أن يكتني بالجلد دون القتل . وهذا المعنى الخاص هو تعليل عدم قتل النعمان بأنه شهد بدراً ، ولأهل ُبدر خصوصية لا يستطيع أحد أن ينكرها ، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف أشد من موقف الشرب في الرابعة ، وذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعة ، حين كتب لقريش ، ثم استأذن عمرٌ في ضرب عنقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه قد شهد بدراً ، وما يدريك لُعلِ الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتَّم ، فقد غفرت لكم » . وهو حديث صحيح ، رواه أحمد ٢٠٠ . ٨٢٧ : ورواه الشيخان وغيرهما ، أو يكون التعليل هو الذي ثبت في البخاري – فيما نقلنا آنفاً – من النهى عن لعن «عبد الله الملقب حماراً » بأنه « يحبُّ الله ورسوله » . وقد رجحنا من قبل أن عبد الله هذا هو النعيَّان ، فيكون ترك قتله هو ذذه العلة أو تلك أو لأجلهما معاً . وكلاهما خاص معين ، لا قاعدة تشرّيعية ، فأهل بدر معرونون محصورون ، ثم إنهم لن يتعلق بهم حكم تشويعي دائم على الدهر مع التشريع ، بل هو حكم وقتى خاص بأشخاصهم ما وجدوا . واليقين بأن شخصاً معيناً « يحب الله و رسوله » يقيناً قاطعاً يترتب عليه حكم تشريعي لا يُكون إلا بخبِر الصادق عن وحي من الله ، ولا يستطيع أحد بعده \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن يُخبر بمثل هذا خبراً جازماً يوجب الأخذ به وبناء أي حكم عليه . فهذا أعرق في معنى الحصوصية من ذاك ، فلا تصلح هذه الحادثة الواحدة للدلالة على نسخ الحديث العام ، ثم لو كانتا حادثتين لم تصلحا للنسخ أيضاً . لتعليل كل منهما بعلة غير مستطاعً تطبيقها على معنى عموم دلالتها . كما بينا .

وأما ماجاء فى بعض روايات حديث جابر ، مثل « فرأى المسلمون أن الحد قد وقع ، وأن القتل قد رفع » ، ومثل « فكان نسخاً » ، فإن السياق فيها كلها يدل على قد رفع » ، ومثل « فكان نسخاً » ، فإن السياق فيها كلها يدل على أن هذا الكلام ليس مرفوعاً إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا من قول الصحابى ، بل إن الكلمة نفسها ، على اختلاف رواياتها ، تشعر بأنها من كلام رجل بعد الصحابة ، والراجح أيها من كلام محمد ابن المنكدر ، فهم هو من ذلك أن هذا نسخ ، وأن القتل قد رفع ، وكذلك جاء فى روايته المرسلة ، أعنى ابن المنكدر ، فقد قال : « ووضع القتل عن الناس » .

وقد بينا من قبل خطأ إحدى روايات شريك عند الطيجاوى ، التي جعل فيها الرابعة مرفوعة « ثم إن عاد فاجلدوه » . فيكون ادعاء النسخ قولا من التابعي ، لا حديثاً مرفوعاً . وليس هذا بحجة على أحد .

وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فقد حققنا أنه حديث مرسل ، فهو ضعيف ليس فيه حجة . إلى أن ابن شهاب الزهرى شك فيه في بعض رواياته أكان هذا في الثالثة أم الرابعة .

وما جاء فى بعض رواياته « فصارت رخصة » ، « فرفع القتل عن الناس ، وكانت رخصة ، فثبتت » فرأى المسلمون أن القتل قد أخر ، وأن الضرب قد وجب » ، و « وضع القتل عن الناس » ، فإنها كلها من كلام الزهرى ، لا نشك فى ذلك ، لدلالة السياق عليه ، فى مجموع الروايات ، إذا ما تأملناها وفقهنا دلالها .

واحتج القائلون بالنسخ بادعاء الإجماع عليه ، كما هو ظاهر كلام المرمذي وغيره ! وهي دعوى لا غير ، فليس في الأمر إجماع ، مع قول عبد الله بن عمرو « ايتوني برجل قد شرب الحمر في الرابعة ، فلكم على أن أقتله » . وقد ذكرناه آنفا ، وذكرنا أنه منقطع ، لأن الحسن البصري لم يسمعه من عبد الله ابن عمرو . وهذا لا يؤثر في الاحتجاج به لنقض ما ادعى من الاجماع ، لأنه إذا لم يكن قول عبد الله بن عمرو كان على الأقل مذهب الحسن البصري ، لأنه أو كان يرى غير ذلك لبين أن هذا الحكم الذي نسبه لعبد الله بن عمر حكم منسوخ ، أداء لأمانة العلم ، وذلك انظن به .

وقد رد ابن حزم فى الإحكام ٤ : ١٢٠ دعوى الإجماع هذه ، قال : «وقد ادعى قوم أن الإجماع صح على أن القتل منسوخ على شارب الخمر فى الرابعة . قال أبو محمد [يعنى نفسه] : وهذه دعوى كاذبة ، لأن عبد الله بن عمر : وعبد الله بن عمرويقولان بقتله . ويقولان : جيئونا به فإن لم نقتله فنحن كاذبان . قال أبو محمد : وبهذا القول نقول » .

وتبعه ابن القيم فى تعليقه على مختصر سنن أبى داود للمنذرى ٦ : ٧٣٧ ، قال : « أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع » ، ثم نقل كلمة عبد الله بن عمر ، ونسبها أيضاً لعبد الله بن عمر ، ثم قال : « وهذا مذهب بعض السلف » . و يكفى هذا فى نقض الإجماع ، أو نفى ادعائه .

وهذه المسئلة مما يؤيد قولى فى معنى الإجماع ، لأنها أقوى مسألة يمكن أن يجعلها مثالا مدعو الإجماع بالمعنى المعروف عند علماء الأصول . فإنى أرى أن الإجماع الصحيح ، الذي هو حجة على الكافة ، هو الشيء المعلوم من الدين بالضرورة ، لا إجماع غيره . وقد فصلت القول فى ذلك فى تعليقى على الإحكام لا بن حزم ٤ : ١٤٢ – ١٤٤ طبعة الخانجى بمصرسنة ١٣٤٥ . ولو كان شيء غير ذلك يمكن أن يسمى إجماعاً بأى معنى من المعانى التي يذكرها الأصليون، لكانت هذه المسئلة أحق ما يسمى به وها هوذا ادعاء الإجماع فيها منقوض .

وادعى آخرون أن هذا الحكم ـ قتل الشارب فى الرابعة ـ منسوخ بحديث عثمان مرفوعاً: «لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث » إلخ، وهو حديث صحيح ، رواه أحمد وأصحاب السن ،وقد مضى فى المسند ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٥١ ، ٤٦٨ ، ٥٠٩ . ورد ابن القيم ذلك بأنه « لايصح ، لأنه عام ، وحديث القتل خاص » .

وردّ ذلك ابن حرّم أيضاً في الحلى ١١ : ٣٦٩ ــ ٣٦٩ ، ثم قال ، ونعم ما قال : « إن الواجب

ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها ، بعضها إلى بعض ، والانقياد إلى جميعها ، والاخذ بها ، وأن لا يقال فى شيء منها : هذا منسوخ إلا بيقين . برهان ذلك قول الله تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) . فصح أن كل ما أمر الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ففرض علينا الأخذ به ، والطاعة له . ومن ادعى فى شيء من ذلك نسخاً فقوله مطرّح ، لأنه يقول لنا : لا تطيعوا هذا الأمر من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم ! فواجب علينا عصيان من أمر بذلك ، إلا أن يأتى نص جلى بين يشهد بأن هذا الأمر منسوخ ، أو إجماع على ذلك ، أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر . وأما نحن فإن قولنا هو : أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمله ، ومهانا عن اتباع الظن . فلا يجوز ألبته أن يرد نصان يكن تخصيص أحدهما من الآخر وضمه إليه ، إلا وهو مراد الله تعالى منهما بيقين ، وأنه لا نسخ فى ذلك بلا شك أصلا . وأو كان فى ذلك نسخ لبينه الله بياناً جلياً ، ولما تركه ملتباً مشكلا . حاش لله من هذا » .

وقد أنجه ابن القيم الإمام وجهة أخرى في هذا الحكم . بعد أن نفي دعوى النسخ نفياً باتاً ، فقال في مهذيب السنن ٦ : ٢٣٨ : « والذي يقتضيه الدليل : أن الأمر بقتله ليس حتماً، ولكنه تعزير بحسب المصلحة . فإذا أكثر الناس من الحمر ، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه . قتل . ولحذا كان عمر رضى الله عنه ينفي فيه مرة ، ويحلق فيه الرأس مرة ، وجلد فيه تمانين ، وقد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه أربعين . فقتله في الرابعة ليس حداً ، وإنما هو تعزير محسب الصلحة ».

ولم أستطع أن أرى الدليل الذي اقتضى هذا في نظر ابن القم . وما أرى إلا أن القتل في هذه الحال حكم ثابت محكم . يجب الأخذ به في كل حال . إ

رممن ذهب إلى هذا من المتأخرين السيوطى ، فقد نقل عنه السندى ذلك فى حواشيه على سنن النسائى ٢ : ٣٣٠ ، قال : « وللحافظ السيوطى فيه بحث ، ذكره فى حاشية الترمذى ، وانفرد بالقول بأن الحق بقاؤه » .

وقد بحثت جهدى عن شرح السوطى على الترمدى ، فلم أجده . وكنت أود نقل كلامه هنا بحروفه ، تماماً لنبحث . وكنت أعرف منذ بدء الطاب أن الشيخ على بن سلمان الدمنى البجمهوى المغربى المختصر شروح السيوطى للكتب الستة ، وجاء بشروحه إلى مصر لطبعها . وكان اختصاره اختصاراً عجيباً ورحمه الله – خرج بالكلام من التركيب العربى الفصيح إلى شيء يكاد يشبه العجمة ، بتكليف ليس من اليسير أن يستساغ . ولم أكن أطيق قراءتها ، ولكنى اضطررت الآن إلى البحث عن هذه المجموعة واقتنائها ، فوجدت أنه أتم تأليف أولها ، وهو شرح البخارى ، يوم الأثنين ٢٠ صفر سنة المجموعة واقتنائها ، فأتم تأليف آحدها ، وهو شرح ابن ماجة ، يوم الثلاثاء ٤ شعبان سنة ١٢٩٤ ، وطبعت كلها بالمطبعة الوجبية بمصر عن نسخته وباطلاعه . وتم طبع أولها في أوائل رمضان سنة ١٢٩٨ ، وآخرها في العشر الثاني من المحرم سنة ١٢٩٨ .

وليس من الإنصاف لنفسى ولا لقارئ هذا الشرح أن أنقل له كلام البجمعوى هذا ، على عجمته وتعقيده . فرأيت أن أشير إلى مراد السوطى بعباره واضحة سائغة :

فإن السيوطى رحمه الله خرج حديث معاوية ، الذى رواه الترمذى ، ثم خرج الأحاديث ، التى أشار اليها الترمذى بقوله « وفي الباب » ، وزاد عليها ثلاثة أحاديث، وكلها مما ذكرناه بلفظه وتخريجه مقصلا فيا مضى . ثم قال : « فهذه بضعة عشر حديثاً ، كلها صحيحة صريحة في قتله في الرابعة . وليس لها معارض صريح » .

ثم رد قول من قال بالنسخ ، بأنه لا يعضده دليل . ورد استدلالهم بحديث قبيصة بن ذؤيب وجوه :

الأول : أنه مرسل ، إذراوية قبيصة ولديوم الفتح .

الثانى : أنه لوكان متصلا صحيحاً لكانت أحاديث الأمر بالقتل مقدمة عليه، لأنها أصح وأكثر . الثالث: أن هذه واقعة عين لا عموم لها .

الرابع : أن هذا فعل ، والقول مقدم عليه ، لأن القول تشريع عام ، والفعل قد يكون خاصًّا .

ثم أَشَار إلى ما خُصِّ به بعض الصحابة ، كأهل بدر ، ونحو ذلك. ثما فصلنا من قبل . ثم قال ا معناه :

فالصحابة جديرون بالرخصة إذا بدت من أحدهم زلة وقتاً ما . وأما هؤلاء المدمنون للخمر ، الفسقة ، المعروفون بأنواع الفساد ، وظلم العباد ، وترك الصلاة ، ومجاوزة الأحكام الشرعية ، وإطلاق أنفسهم حال سكرهم بالكفريات وما قاربها - : فإنهم يقتلون في الرابعة بلا شك ولا ارتياب . وقول المصنف [يعني الترمذي] ولا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك »، يعني في النسخ ، قد رده الحافظ العراقي بأن الحلاف ثابت محكي عن طائفة .

وهذا الذي قال السيوطي موافق لما قلمنا ، مؤيد لما ذهبنا إليه . والجمد لله . .

بقيت كلمة لابحد بدرًا من قولها ، في هذا العصر الذي استهر فيه المسلمون بشرب الحمر ، من كل طبقات الأمم الإسلامية ، من أعلاها ومن أدناها ، حتى النساء ، يجاهرن بشربها في البيوت والنواد والمحافل العامة . وحتى الحكومات التي تدعى أنها إسلامية ، تقدمها في الحفلات الرسمية ! يزعمون أنها مجاملة لسادتهم الأجانب ، الذين يقلدونهم في كل سيئة من المنكرات ، والذين يستخذون لهم ويُستضعفون ! يخشون أن ينتقدهم أولئك السادة وينددوا بهم ! وماكانت الحمر حلالا في دين من الأديان ، على رغم من رغم ، وزعم من زعم غير ذلك ! وأقبح من ذلك وأشد سوءاً : أن يحاول هؤلاء الكذابون المفرون المستهرون ، أن يلتمسوا العذر لسادتهم في الإدمان على هذه السموم ، التي تسمم الأجسام والأخلاق ، بأن بلادهم باردة وأعمالهم شاقة ، فلا بد لهم من شربها في بلادهم . وينددون بالرجعيين الجامدين » أمثالنا ، الذين يرفضون أن يجعلوا هذه الأعذار الكاذبة الباردة مما يجوزة وله ، ويزعون أن \* جمودنا » هذا ينفر الأمم الإفرنجية وغيرها من قبول الإسلام ؛ كأمهم قبلوا الإسلام في كل شيء الاشرب الحمر ! ! ويكادون يصرحون بوجوب إباحها لأمثال تلك الأمم الفاجرة الداعرة الملحدة شيء المارجة على كل دين .

ففي حديث ديلم الجيشاني ما يخزى هؤلاء المسهرين الكاذبين . فقد أبدى ديلم هذا العذر نفسه

719۸ حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَسْلَمُ سالمها الله ، وغِفَارُ غفر الله لها ، وعُصَيَّةُ عَصَتِ الله ورسوله .

7199 حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن يعجي بن إسمعيل بن جرير عن قرَعَة قال : أرسلني ابن عمر في حاجة ، فقال : تعالَ حتى أُودَّعَكَ كما ودَّعني رسول الله صلى الله وعليه وسلم وأرسلني في حاجة له فقال : أَسْتَوْدِعُ الله دينك وأمانتك وخواتِيمَ عملك .

٦٢٠٠ حدثنا محمد بن كُناسة حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه قال :
 أتكى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير ، فقال : يا ابن الزبير ، إياك والإلحاد

لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أن بلادهم باردة شديدة البرد ، وأنهم يعالجون بها عملا شديداً ، كأنه يلتمس رخصة بذلك للإذن بشرب الحمر ، أو يجد إغضاء وتسامحاً . فما كان الجواب إلا الحواب الحازم الجازم : المنع والتحريم مطلقاً ، فلما كرر السؤال والعذر ، ولم يجد إلا جواباً واحداً ، ذهب إلى العذر الأخير : أنهم لا يصبرون عن شرابهم وأنهم غير تاركيه ؟ فكان الجواب القاطع ، الذي لا يدع عذراً لمعتذر : « فإن لم يصبروا عنه فاقتلوهم » .

فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة أتم بلاغ وأعلاه ، وأدى الأمانة حق أدائها . ووضع العظة ، وضعها ، ثم وضع السيف موضعه . وبهذا فلاح الأمم . والحمد لله :

(٦١٩٨) إسنادُه صحيح . وهو مكرر ٦١٣٧ .

(٦١٩٩) إسناده صحيح ، على خطأ فى اسم الشيخ الذى روى عنه عبد العزيز بن عمر ، وهو هنا «يجيى بن إسمعيل بن جرير ، وقد رجحنا فى ٤٩٥٧ أنه «إسمعيل بن جرير»، وأن زيادة «يحيى ﴿ خطأ ، إما من أنى نعيم ، وإما من عبد العزيز بن عمر نفسه ، وأشرنا إلى هذه الرواية هناك . وانظر ٥٠٠٥.

( ٦٢٠٠) إسناده صحيح ، على علة فيه . فإنه سيأتى نحوه مطولاً ومحتصراً في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ٦٨٤٧ ، رواه هناك أبوالنضر هاشم بن القاسم عن إسحق بن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفي الرواية المطولة ٧٠٤٣ أن ابن الزبير قال لعبد الله بن عمرو : و فانظر أن لا تكون هو يابن عمرو ، فإنك قد قرأت الكتب » إلخ . وهذا الوصف ينطبق على عبد الله بن عمرو بن العاص ، فهو الذي كان معروفاً بقراءة كتب المتقدمين وكان يقرأ بالسريانية .

ف حَرَم الله تبارك وتعلى ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه سيلحد فيه رجلٌ من قريش ، لو وُزِيَتْ ذنوبُه بذنوب الثَّقَلَيْنِ لَرَبَحَتْ ، قال : فانْظُرْ لا تَكُونُهُ .

٩٢٠١ حدثنا أبو الجَوَّابِ حدثنا عمَّار بن رُزَيق عن الأَعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يغفر الله للمؤذن مَدَّ صوته ، ويشهدله كل رَطْبٍ ويابس سمع صوته .

وثما يرجع هذا أيضاً أن الحديث هنا من رواية محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى المعروف بابن كناسة ، وهووإن كان ثقة ، كما ذكرنا فى ١٤١٥ ، إلا أنه لايوازن بأبى النضر هاشم بن القاسم فى الحفظ والإتقان .

وبعيد جدًا الجمع بتعدد القصة لابن الزبير مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ، لاتحاد محرج الروايتين ، كلتاهما من رواية إسحق بن سعيد عن أبيه ، مع التشابه بيهما تشابهاً تاماً أو قريباً من التمام .

والحافظ الهيشمى ذكر الروايات الثلاث ٣ : ٣٨٤ – ٢٨٥ ، وقال فى كل من حديثى ابن عمرو بن العاص : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » ، وقال فى حديث ابن عمر بن الحطاب : « رواه أحمد ورجاله نقات » . ولم يرجح بينهن .

وانظر مامضي في مسند عيَّان ٤٦١ ، ٤٨١ ، ٤٨٢ .

(۱۲۰۱) إسناده صحيح. أبو الجواب الضبى : هو أحوص بن جوّاب ، سبق توثيقه ٢٨٨٣. والحديث ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ١ : ٣٧٥ – ٣٢٦ ، وقال : « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والبزار . . . ورجاله رجال الصحيح » . وكذلك ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ١٠٧١ وقال : « رواه أحمد بإسناد صحيح ، والطبرانى فى النّبير والبزار » . ومن عجب أن المنذرى والهيشمى ذكراه بلفظ الرواية التى عقب هذه ، وفى إسنادها رجل مبهم ! وفى هذا شيء من التساهل ، وإن كانت تلك الرواية صحيحة باعتبار أن الرجل المبهم فى إسنادها عرف من هذه الرواية أنه هو مجاهد.

قوله «مدّ صوته » : قال ابن الأثير : « المدّ : القدر ، يريد قدر الذنوب . أى يغفر له ذلك إلى منتهى مدّ صوته . وهو تمثيل لسعة المغفرة . كقوله الآخر : لولقيتنى بقراب الأرض خطايا لقيتك بها مغفرة . ويروى : مدى صوته ، وسيجىء » يشير إلى حديث أبي هريرة الآتى ٧٦٠٠

٦٢٠٣ حدثنا سليان بن دواد الهاشمى أنبانا إسمعيل ، يعنى ابن جعفر ، أخبرنى موسى بن عُقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من جَرِّ ثوبَه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر: إن أحد شِقَى إزارى يَسْتَرْخِي ، إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنك لست ممن يصنعه خُيلاء .

عَنْبة حدثنا على بن إسحق أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عُقْبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جَرَّ ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فذكر معناه .

مُعَرَّسَهُ الله على الله على الله على الله عليه وسلم أنى وهو في مُعَرَّسِهِ من ذى الحُلَيْفة في بطن الوادى ، فقيل له : إنك بِبَطْحَاءَ مباركة ، فقال موسى : وقد أناخ بنا سالم بالمُناخ الذى كان عبد الله يُنيخ به ، يتحرَّى مُعَرَّسَ النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو أسفل من المسجد الذى فى بطن الوادى ، بينه وبين الطريق ، [وسطاً من ذلك] .

<sup>(</sup>۹۲۰۲) إسناده صحيح ، على إبهام التابعي قد عرف من الحديث قبله أنه مجاهد . معاوية : هو ابن عمرو الأزدى .

<sup>(</sup>٦٢٠٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ٥٨١٦ . وانظر ٦١٥٠ ، ٦١٥٢ .

<sup>(</sup>٦٣٠٤) إسنادهِ صحيح . وهو مكور ماقبله ، ومكرر ٣٥٢٥ بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٦٢٠٥) إسناده صحيح . وهو مطول ٥٩٩٤ ، ٥٩٩٥ ، ٦٠٠٤ . وانظر ٥٩٢٧ ، ٢٠٣٢. وزيادة [ وسطاً من ذلك] في آخر الحديث ، هي من نسخة ثابتة بهامشي ك م.

٩٢٠٦ حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عطاء عن مُحَارب بن دِثَار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيها الناس ، اتقوا الظُّلْم ، فإنها الظلُماتُ يومَ القيامة .

٣٢٠٧ حدثنا سُريج بن النعمان حدثنا أبو شِهَاب عن الحجاج عن الزهرى عن عبد الرحمن بن هُنَيْدة عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذابُ مَنْ كان بين أَظْهُرهم ، ثم يبعثُهم الله تعالى على أعمالهم . كذا في الكتاب .

٩٢٠٨ حدثنا هرون بن معروف أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنى أبو صَخْر عن نافع قال : بينها نحن عند عبد الله بن عمر قعودًا ، [إذْ ا جاء رجل فقال : إن فلاناً يَقْرأُ عليك السلام ، لرجلٍ من أهل النشأم ، فقال عبد الله : باننى ١٣٧/٢

(٦٢٠٦) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٦٦٥ ، ٥٨٣٦ . قوله « فإنها » : هو ثابت هكذا في الأصول الثلاثة ، وعليه علامة التصحيح في م . وهو جائز عربية باعتبار المعنى . وقوله « الظلمات» : في نسخة بهامش ك « ظلمات» .

(٩٢٠٧) إسناده صحيح . أبو شهاب : هو الحنياط الصغير ، عبد ربه بن نافع . الحجاج : هوبن أرطاة . عبد الرحمن بن هنيدة : هو ولي عمر ، وهو تابعي ثقة ، وثقه أبو زرعة وأبو داود وغيرهما .

والحديث مكرر ٤٩٨٥ ، همه . ولكنه فيهما عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، فيدل هذا على أن الزهرى سمعه منه ومن عبد الرحمن بن هنيدة ، كلاهما عن ابن عمر . وقوله في آخره «كذا في الكتاب» ، هو ثابت في الأصول الثلاثة ، وكتب عليه في م علامة

وقوله في آخره «كذا في الكتاب» ، هو ثابت في الأصول الثلاثة ، وكتب عليه في م عدمة نسخة . والظاهر أنه من كلام أحد رواة المسند ، توثيقاً لما في الإسناد من أنه «عن عبد الرحمن بن هنيدة عن ابن عمر» ، لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما من رواية حمزة عن أبيه . كما أشرنا . آنفاً .

(٦٢٠٨) إسناده صحيح . أبوصخر : هوحميه بن زياد الحراط .

والحديث في مجمع الزوائد ٧ : ٣٠٣ عن هذا الموضع ، وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » . ولكن آخره فيه : «وهو في أهل الزندقة » ، بدل الثابت هنا في الأصول الثلاثة : «وهو في الزنديقية والقدرية » ، فلا أدرى مم جاء هذا الحلاف في اللفظ والاختصار ؟

أنه أَحْدَثَ حَدَثاً ، فإن كان كذلك فلا تَقْرأَنَّ عليه منِّى السلام ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه سيكون في أمتى مَسْخُ وقَذْفُ ، وهو في الزنديقية والقَدَريَّة .

٣٠٠٩ حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الذى لا يؤدى زكاة ماليه يُمثَّل له يوم القيامة شجاعٌ أقرعُ ، له زَبيبتان ، قال : يَقُول له : أَنَا كَنْزُك ، أَنَا كَنْزُك .

• ٦٢١٠ حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن أبي سَلَمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظُلمات يومَ القيامة.

وهذا الحديث في الحقيقة ليس من الزوائد ، إفقد رواه بنحوه الترمذي ٣ : ٢٠٣ محتصراً ، من طريق أبي عاصم عن حبوة بن شريح عن أبي صخر . وقال الترمذي « حديث حسن صحيح غريب » وكذلك رواه ابن ماجة ٢ : ٢٦١ من طريق أبي عاصم ، بنحو رواية الترمذي ،

ثم قد مضى نحو معناه من وجه آخر ٢٣٩٥ ، من طريق ستيد بن أبى أبوب عن أبى صخر ، بلفظ : « سيكون فى أمتى أقوام يكذبون بالقدر » . وذاك الوجه الآخر ليس من الزوائد أيضاً ، وإن كنا ذكرنا هناك أنا لم نجده فى مجمع الزوائد – لأنى وجدته فى سنن أبى داود ٤ : ٣٣٥ ، رواه عن أحمد بن حنبل ، بذاك الإسناد .

وقد مضى بعض معناه مختصراً أيضاً ٥٨٦٧ ، من طريق رشدين بن سعد عن أبى صخر .

قوله « قعوداً » ، كذا هو بالنصب في ح م ، وفي ك ونسخة بهامش م « قاود » بالرفع ، وكلاهما صحيح عربية . وكلمة [إذ] زدناها من ك م ومجمع الزوائد .

(۲۲۰۹) إسناده صحيح . عبد العزيز بن عبد الله : «و ابن أبى سلمة الماجشون والحديث مكر ر ۲۷۰۹

<sup>(</sup>٦٢١٠) إسناده صحيح. وهو مختصر ٦٢٠٠ :

7۲۱۱ حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن أبي سَلَمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال صلى الله عليه وسلم وهو في الحِجْر : لا تَدْخلوا على هؤلاء القوم المعذّبين ، إلا أن تكونوا باكين ، فيصيبكم مثلُ ما أصابم .

٦٢١٢ حدثنا يحيى بن أبى بُكير حدثنا زُهير حدثنا عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَع ، والقَزَعُ : أَن يُحلَق رأسُ الصبى ويُترك بعضُ شعره.

٦٢١٣ حدثنا يحيى بن أبى بُكير حدثنا شعبة عن تَوْبة قال : قال الشَّعْبى لقد صحبتُ ابنَ عمر سنةً ونصفاً فلم أسمعُه يحدثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاَّ حديثاً واحدًا ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى بضَبّ ، فجعل القومُ يأكلون ، فنادتِ امرأةٌ من نسائه : إنه ضَب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا ، فإنه حلال ، أو : كلوا ، فلا بأس ، قال : فكف ، قال : فقال : إنه ليس بحرام ، ولكنه ليس من طعاى .

٦٢١٤ حدثنا سليان بن داود الهاشمى حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحى عن عُبيد الله صلى الله عليه وسلم عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَض ذكاة الفطر من رمضان ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، من المسلمين .

<sup>(</sup>٦٢١١) إسناده صحيح . وهومكرر ٥٩٣١ ، ومحتصر ٩٨٤ بمعناه .

<sup>(</sup>٦٢١٢) إسناده صحيح . زهير : هو ابن معاوية . والحديث مطول ٩٩٠ .

<sup>(</sup>٦٢١٣) إسناده صحيح . وهو مختصر ٥٥٦٥ . وانظر ٩٩٦٧.

<sup>(</sup>٦٢١٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ٣٣٩٥ بهذا الإسناد ، ومطول ٥٩٤٢ .

المحدث عن عن الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الرؤيا الصالحة عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة ، فمن رأى خيرًا فليحمد الله عليه ، وليكذكره ، ومن رأى غير ذلك فليستعذ بالله من شر رؤياه ، ولا يَذْكُرها ، فإنها لاتَضُره .

ابن عُقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم يقول رأيت في المنام امرأة سوداء ، ثائرة الشعر ، تَفِلَةً ، أُخْرجَتُ من المدينة ، فأسكِنَتْ مَهْيَعَة ، فأولتها في المنام وباء المدينة ، ينقله الله تعالى الى مَهْيَعَة .

## ٦٢١٧ حدثنا على بن إسحق أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا مُعمر عن

(٦٢١٥) إسناده صحيح . وقد مضى الجزء الأول منه مراراً ، أولها ٤٦٧٨ ، وآخرها ٢٠٣٥ . وأخرها ٢٠٣٥ . وأما القسم الثانى منه « فمن رأى خيراً » إلخ ، فلم يرو فى الكتب الستة من حديث ابن عمر ، ولذلك ذكر الحميث كنه فى الزوائد ٧ : ١٧٤ – ١٧٥ ، وقال : « رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط، ورجاله رجال الصحيح ، غير سلمان بن داود الحاشمى ، وهو ثقة » .

(٦٢١٦) إسناده صحيح . هو مكرر ٥٨٤٩ ، ٥٩٧٦ . مهيعة : هي الجحفة ، كما في الروايتين .

(٦٢١٧) إسناده ضعيف ، لإبهام الرجل عن ابن عمر .

وروى ابن ماجة ٢ : ١٧٦ حديثين عن ابن عمر في هذا المعنى : أحدهما مطول ، من طريق بقية بن الوليد عن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال : « بهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا ، وهو الكرع » إلخ . والثانى من طريق ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال : « مرزنا على بركة فجعلنا نكرع فيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها ، فإنه ليس إناء أطيب من اليد » .

ونقل شارحه السندى عن الزوائد فى الحديث الأول ، قال : ﴿ فِى إِسناده بقية ، وهو مدلس ، وقد عنعنه ﴾ ، ثم نقل عن اللمميرى قال : ﴿ هذا حديث منكر ، انفرد به المصنف ، وزياد بن عبد الله المذكور لا يكاد يعرف ﴾ .

رجل عن ابن عمر عن الذبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشربوا الكُرْعَ ، ولكن ليشرب أحدكم في كفّيه .

٦٢١٨ حدثنا على بن إسحق أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن عَجْلاَنَ عن نافع عن ابن عمر عن الذبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر.

٦٢١٩ حدثنا على بن إسحق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمثله .

وأشار الحافظ فى الفتح ١٠ : ٦٧ إليهما ، وقال فى الأول : « فى سنده ضعف ، فإن كان محفوظاً فالهى فيه لتنزيه » ، ثم قال فى الثانى : « وسنده أيضاً ضعيف » . ولم يشر إلى حديث المسند الذى هنا ، ولم أجده فى موضع آخر .

وفى إسناد ابن ماجة الأول - فوق تدليس بقية - : مسلم بن عبد الله ، قال الحافظ فى التهذيب فى روايته هذه عند ابن ماجة : « ما أستبعد أن يكون هو الراوى عن الفضل بن وسى السينانى ، وذكره ابن حبان فى الضعفاء ، وقال : لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح » . وأما زياد ، الذى زعم الدميرى أنه لا يكاد يعرف ، فهو زياد بن عبد الله البكائى ، وهو ثقة من شيوخ أحمد ، كما بينا فى ١٠٦٨ . وأما قوله فى إسناده « عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده » فإن الضمير فى « جده » يعود إلى « محمد » ، لأنه يروى عن جده عبدالله بن عمر مباشرة .

وحديث ابن ماجة الثانى لا نوافق الحافظ على أنه ضعيف ، فإن ليث بن أبى سليم ثقة ، كما بينا فى المماد ١٩٩٩ ، وشيخه سعيد بن عامر: ثقة ، قال ابن معين: لا لا بأس به » ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال أبو حاتم : لا لا يعرف » ، وليس بشىء ، فقد عرفه غيره . وقد ترجمه البخارى فى الكبير ١/٢/ ١٥٥ ــ ٤٦٠ ، قال : ٥ سعيد بن عامر عن ابن عمر ، روى عنه ليث بن أبى سليم » ، فلم يجرحه ، وهذا كاف فى توثيقه . والظاهر عندى أنه يشير إلى حديثه هذا الذى فى ابن ماجة . ولا يبعد أن يكون هو التابعى المبهم الذى روى عنه معمر هذا الحديث .

و « الكرع » فسر فى حديث ابن ماجة الأول ، وقال ابن الأثير : « كَمَرَعَ الماء يكرع كَرْعاً : إذا تناوله بفيه ، من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء ، كما تشرب البهائم ، لأنها تدخل فيه أكارعها » .

(٦٢١٨) إسناده صحيح . وهو مكرز ٦١٧٩ .

(٦٢١٩) إسناده صحيحً . وهو مكرر ما قبله بإسناده . وهكذا هو ثابَت في الأصول الثلاثة ، ولست أدرى وجه إثباته هكذا !

• ٦٢٢ حدثنا على بن إسحق أخبرنا عبد الله ، وعتَّاب حدثنا عبد الله ، أخبرنا أبو الصبَّاح الأَيْلي سمعت يزيد بن أبي سُميَّة يقول : سمعت ابن عمر يقول : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص .

المجال حدثنا سليان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزَّناد عن موسى الله بن عمر : كان يصلى فى السفر صلاته الله بن عمر : كان يصلى فى السفر صلاته الله بن عمر : كان يصلى فى السفر صلاته الله بن عبره الله بنالى حيث وجَّه بعيره ، ويَذْكُر ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال موسى : ورأيت سالماً يفعل ذلك .

٦٢٢٢ حدثنا نوح بن ميمون أخبرنا عبد الله ، يعنى ابن عمر العُمرى ، عن نافع قال : كان ابن عمر يرمى جَمْرة العَقَبة على دابته يوم النحر ، وكان لا يأتى سائِرَها بعد ذلك إلا ماشياً ، ذاهباً وراجعاً ، وزعم : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشياً ، ذاهباً وراجعاً .

٦٢٢٣ حدثنا نوح بن ميمون أخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان نَزَلوا المُحَصَّب .

<sup>(</sup>٦٢٢٠) إسناده صحيح . عتاب : هو ابن زياد الحرسانى ، شيخ أحمد . فهذا الحديث يرويه أحمد عن شيخيه : على بن إسحق وعتاب بن زياد ، كلاهما عن عبد الله بن المبارك . والحديث مكر ٥٨٩١ .

<sup>(</sup>٦٢٢١) إسناده صحيح . وهو مطول ٦١٥٥ . وانظر ٥٥٩٠ .

<sup>(</sup>٦٢٢٢) إسناده صحيح . وهو مطول ٩٤٤ .

<sup>(</sup>٦٢٢٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ٥٦٢٤ . قوله « نزلوا المحصب » ، في ك « نزلوا بالمحصب ه وهي نسخة بهامش م .

٩٢٢٤ حدثنا نوح بن ميمون أخبرنا عبد الله عن موسى عن سالم عن ابن عمر : أن النبئ صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته .

معيد المَقْبُرِيِّ قال : رأيت ابنَ عمر يناجى رجلاً ، فدخل رجل بينهما ، فضرب صدره ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تناجى اثنانِ فلا يَدْخلْ بينهما الثالثُ إلا بإذنهما .

م [حدثنا يعقوب لحدثنا أبي عن ابن إسحق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري عن عُبيد بن جُرَيح مولى بني تَيم ، فذكر الحديث] .

وال أسامةُ بن زيد : حدثنى نافع أن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه

(٦٢٢٤) إسناده صحيح . عبد الله : هو ألعمري . والحديث مختصر ٦٢٢١ .

(٦٢٢٥) إسناده صحيح . عبد الله : هو العمرى . سعيد المقبرى : تابعى ثقة ، كما مضى في ٩٣٦ : وهو سعيد بن أبي سعيد ، وأبوه اسمه « كيسان » ، وترجمه البخارى في الكبير ١/٢/٤٣٤، والصغير ١٣١ ، والحديث مكرر ٩٤٤٥ . وقد أشرنا إلى هذا هناك . والرجل الذي دخل بين ابن عمر وجليسه هو سعيد المقبرى نفسه ، كما صرح بذلك في الرواية الماضية . وانظر ٦٠٨٥ .

(م۱۲۲٥م) إسناده صحيح . وهذا الإسناد ثابت بهامش م على أنه زيادة صحيحة ولم يذكر في ح ك . ولكنى لاأراه إشارة إلى الحديث الذي قبله ، بل هو إشارة إلى الحديث الذي فيه سؤال عبيد بن جريج لابن عمر عن لبس النعال السبتية وغيرها ، وقد مضى من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري ۲۲۷۷ ، ۵۳۳۸ ، ۵۸۹۶ ، لأنه ليس لعبيد بن جريج في الكتب الستة غيره ، كما في ترجمته في المهذيب ٧ : ۲۲ .

وقد أثبتناه وأشرنا إلى زيادته احتياطاً ، واضطررنا إلى جعل رقمه مكرراً للرقم الذي قبله، إذ لم يكن داخلا في الأرقام التي جعلناها للمسند من قبل .

(٦٢٢٦) إسناده صحيح . أسامة بن زيد : هوالليثي . والحديث رواه البيهتي ١ : ٤٠ من طريق عبدان عن ابن المبارك ، بهذا الإسناد ، ثم قال : « استشهد البخارى بهذه الرواية » .

وهو يشير إلى ما روى البخارى 1 : ٣٠٧ من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أرانى أتسوَّك بسواك ، فجاءنى رجلان ، أحدهما أكبر من الآخر، وسلم وهو يسْتَنُ ، فأعطىٰ أكبر القوم ، وقال : إن جبريل صلى الله عليه وسلم أَمْرَنى أَن أُكَبِّر .

الله على عبد الرحمن : مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة ، فقال : إن صُدِدتُ عن البيت صَنَعْنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأهل بعُمْرةٍ ، مِن أَجْلِ أَن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية .

٦٢٢٨ قرأت على عبد الرحمن : مالك ، وحدثنا إسحق حدثنا مالك ،

فناولت السواك الأصغرمنهما، فقيل لى : كبر ، فدفعته إلى الأكبرمنهما . قال أبوعبدالله [ هوالبخاري]. اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر» .

فهذا هوالاستشهاد الذي يشير إليه البيهمي .

وحديث البخارى رواه مسلم أيضاً ٢ : ٣٠٣ من طريق صخر بن جويرية . بنحوه .

وقال الحافظ فى الفتح عند قول البخارى « اختصره » إلخ : « أى المتن . نعيم : هو ابن حماد . وأسامة : هو ابن زيد اللبني المدنى . ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في الأوسط عن بكر بن سهل عنه ، بلفظ : أمرنى جبريل أن أكبر . ورويناها فى الغيلانيات من رواية أبي بكر الشافعي عن عمر بن موسى عن نعيم ، بلفظ : أن أقدم الأكابر . وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك عنه بغير اختصار . أخرجه أحمد والإسماعيلي والبيه في عنهم ، بلفظ [فذكر رواية المسند التي هنا] . وهذا يقتضى أن تكون انقصه وقعت فى اليقطة أجبرهم صلى الله عليه وسلم بما رآه فى النوم ، تنبيها على أن أمره بذلك بوحى متقدم ، فحفظ بعض الرواة ما لم يخفظ عليه وسلم بما رآه فى النوم ، تنبيها على أن أمره بذلك بوحى متقدم ، فحفظ بعض الرواة ما لم يخفظ معض . ويشهد لرواية ابن المبارك مارواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت : كان رسول الله عليه وسلم يستن ، وعنده رجلان ، فأوحى إليه أن أعط السواك الأكبر » .

وحديث عائشة في سنن أبي داود ١ : ١٩ . وهذا تحقيق من الحافظ دقيق .

(٦٢٢٧) إسناده صحيح. وهو مطول ٢٩٨٥ بهذا الإسناد . وقد أشرنا هناك إلى أنه فى الموطأ . ١ : ٣٢٩ ــ ٣٣٠ مطولا ، فهذا مختصر أيضاً عما فى الموطأ . وقد مضى مطولا مراراً من غير طريق مالك ، آخرها٣٢٢٥ . وانظر ٢٠٦٧ .

(٦٢٢٨) إسناده صحيح . وهو فى الموطأ ١ : ٣٢٧ بهذا الإسناد . من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر . ورواه أيضاً من طريق نافع عن ابن عمر ، وستأتى رواية نافع عقب هذا من الطريقين. وقد مضى مراراً من الطريقين ، أولها ٤٤٦١ ، وآخرها ٥٥٤١ . عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خمس من الدواب من قتلهن وهو مُحْرم فلا جُناح عليه ، العقرب ، والفارة ، والكلب العَقُور ، والغُراب ، والحِداء .

و الله عليه وسلم قال : خمسٌ من الدوابٌ ، فذكر مثله .

• ٦٢٣٠ وقرأت على عبد الرحمن : مالك عن نافع ، أيضاً .

المركال الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثان وعثان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثان بن طلحة الحجبي ، وأغلقها عليه ، فمكث فيها ، قال عبد الله : سألت بلالا حين خرج : ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : جعل عمودًا عن يساره ، وعمودين عن عينه ، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يوميد على ستة أعمدة ، ثم صلى ، وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع .

مركم على عبد الرحمن : مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحُليفة ، فصلى بها .

<sup>(</sup>٦٢٢٩) إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله ، وهذا من رواية مالك عن نافع ، التي أشرنا إليها في الإسناد السابق .

<sup>(</sup>۹۲۳۰) إسناده صحيح . وهو مكرر ماقبله . وهو مثله من رواية مالك عن نافع . ولكن هذا من رواية عبد الرحمن بن مهدى عن مالك ، والذى قبله من رواية إسحق بن عيسى الطباع عن مالك. (٦٢٣١) إسناده صحيح . وهو مكرر ٩٩٢٧ بإسناده . ومطول ٢٠١٩ .

<sup>(</sup>٦٢٣٢) إسناده صحيح . ومومختصر ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ . وهذه الرواية التي هنا في الموطأ ١ .٣٥٨.

٦٢٣٣ قرأت على عبد الرحمن : مالك عن محمد بن عَمْرو بن حَلْحَلة الله بن الله بن عَمْرو بن حَلْحَلة الله بن الله بن عمران الأنصارى عن أبيه أنه [قال] : عَدل إلى عبدُ الله بن عمر ، وأنا نازل تحت سَرْحَةٍ بطريقٍ مكة ، فقال : ما أنزلك تحت هذه السَّرْحة ،

(٦٢٣٣) إسناده صحيح . محمد بن عمران الأنصارى : قال فى التهذيب : « ذكره ابن حبان فى الثقات » ، ثم ذكر الحافظ أنه « ذكره البخارى فلم يذكر فيه جرحاً » ، وهذا إشارة منه إلى كفاية هذا فى توثيقه ، كما قلنا مراراً ، وهو فى الكبير ١ / ١ / ٢٠٢ : «محمد بن عمران الأنصارى عن أبيه سمع ابن عمر ، قاله مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة » . أبوه «عمران الأنصارى » : قال فى فى التهذيب : «عن ابن عمر فى فضل وادى السرر ، أروى عنه ابنه محمد . أخرج له النسائى هذا فى التهذيب : «عن ابن عمر فى فضل وادى السرر ، أوى عنه ابنه محمد . أخرج له النسائى هذا الحديث الواحد . قلت [ القائل ابن حجر] : وقال مسلمة بن قاسم : لا بأس به » . ورمز الحافظ فى التهذيب لعمران هذا ولابنه محمد برمز النسائى وحده ، فليس لهما فى الكتب الستة غير هذا الحديث عند النسائى . وقال السيوطى فى شرح الوطأ ١ : ٣٧١ : «قال ابن عبد البر : لاأعرف محمد بن عران هذا إلا بهذا الحديث . وإن لم يكن أبوه عمران بن حيّان الأنصارى أو عمران بن سوادة ، فلا أدرى من هو » .

وأقول: إن مالكاً أعلم الناس بالأنصار وبرواة الحديث من أهل المدينة ، وهو يتحرى الرجال والأحاديث . ثم «عمران الأنصارى » هذا تابعي عرف اسمه وشخصه ، فهو على الثقة والسر ، وإن جُهل نسبه واسم أبيه .

والحديث فى الموطأ 1 : ٣٧١ . ورواه النسائى ٢ : ٤٣ ــ ٤٤ من طريق ابن القاسم عن مالك بهذا الإسناد

وزيادة [قال] زدناها من الوطأ والنسائى ، إذ هى فى موضعها أدق لاستقامة السياق ، وهى أيضاً ثابئة تصحيحاً فى ك بين السطور .

« عدل إلى عبد الله بن عمر » ، أي مال إلى عن طريقه .

السرحة ، بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملة : الشجرة العظيمة التي لها شعب .

الأخشبان ، بلفظ انتثنية : جبلا مكة المطيفان بها ، قال ابن الأثير : « وهما أبو قبيس والأحمر ، وهو جل مشرف وجهه على قعيقعان » . وقال ياقوت : « جبلان يضافان إلى مكة ، وتارة إلى منى ، وهما واحد ، أحدهما أبو قيس ، والآخر قعيقعان . ويقال : بل هما أبو قبيس والجبل الأحمر المشرف هنالك » .

«نفح بیده » یا بحاء المهملة ، كما ثبت فی ك م المخطوطتین من المسند ، وكذلك فی نسخة من السائی عندی ، مخطوطة سنة ۱۱۱۳ ، وكذلك فی النسختین المطبوعتین منه بمصر والهند ، وزاد مصحح الطبعة الهندیة (ص ٤٧٠) ضبطها « بحاء مهملة » ، وكذلك هی بالحاء المهملة فی نسخة الموطأ مخطوطة الشیخ عابد السندی ، وكذلك رسم بالمهملة فی معجم ما استعجم للبكری ، عند ذكره

قلت : أردتُ ظلَّها ، قال : هل غير ُ ذلك ؟ قلت : لا ، ما أنزلني إلا ذلك ، قال عبد الله بن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كنت بين الأَخْشَبَيْن من مِنّى ، ونَفَح بيده نحو المشرق ، فإن هنالك وادياً يقال له السّرر ، به سَرْحَة سُرَّ تحتها سبعون تبيا .

## ٦٢٣٤ قرأت على عبد الرحمن: مالك ملك السحق بن عيسى أخبرنا

الحديث مرتين ١٧٤ ، ٧٣٧ . وفي المسندح ، والوطأ طبعة الحلبي ، والنسائي محطوطة الشيخ عابد السندى : « نفخ » بنقطة فوق الحاء ، وكذلك ضبطه الزرقاني في شرح الموطأ ٢ : ١٨٤ « بخاء معجمه » . وأنا أرجح أن يكون بالحاء المهملة ، لأن « النفخ » بالمعجمة دو المعروف من إخراج الريح من الفي وغيره ، واستعماله في معنى الإشارة باليد من الحجاز البعيد ، الذي يحتاج إلى تكلف شديد . وأما « النفح » بالمهملة ، فإنه الضرب والربي باليد أو الرجل ، ومنه حديث : « المكترون هم المقلون ، ولا من نفح فيه يمينه وشماله » ، قال ابن الأثير ، « أي ضرب يديه فيه بالعماء » . ومنه قولم « نفحت الدابة » . أي رمحت برجلها ورمت بحد حافرها .

"السرر ": بضم السين المهملة وفتح الراء وآخره راء ثانية ، قال ابن الأثير : وقيل : هو بفتح السين والراء ، وقيل : بكسر السين " . وقال القاضى عياض فى المشارق ٢ : ٢١٢ : «بضم السين لأكثرهم ، وضبطه الجيانى بالضم والكسر معا " . وكذلك ضبطه البكرى فى معجم ما استعجم في الملاتين : مادة الضم ومادة الكسر : مشيراً إلى هذا الحديث . وذكر ياتوت فى معجم البلدان ه : ١٨ أنه بكسر أوله ، ثم قال بعد كلام : «وروى المغاربة "السرر" واد على أربعة أميال من مكة عن يمين الجبل ، قالوا : هو بضم السين وفتح الراء الأولى ، قالوا : كذا رواه المحدثون بلا خوف ، قالوا : وقال الرياشي : المحدثون بلا خوف ، قالوا : وقال الرياشي : المحدثون بلا خوف ، قالوا : هو الله سبعون نبياً ، أى قطعت سيررهم بالكسر ، وهو الأصح . هذا كذه من مطالع الأنوار ، وليس فيه شيء موافقاً للإجماع » .

قوله «سر تحمها سبعون نبياً » ، بضم السين وفتح الراء بالبناء لما لم يسم فاعله ، قال ابن الأثير : «أى قطعت سررهم ، يعنى أنهم ولدوا نحمها ، فزو يصف بركمها » . وقال القاضى عياض فى المشارق ٢ : ٢١٢ : أ « قيل : هو من السرور ، أى بشروا بالنبوة » ، وذكر القول السابق أيضاً ، وزاد الزرقاني في شرح الموطأ : « وقال مالك : بشروا تحمها بما يسرهم ، قال ابن حبيب : فهو من السرور ، أى تنبؤوا تحمها واحداً بعد واحد ، فسروا بذلك » ، واختاره الزرقاني . والظاهر عندى أنه الأصح . وفي م بدل « سر » : « بشر » ، وعليها علامة تدل على شك الناسخ فيها ، وهي تصحيف فالف لجميع الأصول والنصوص .

(٦٢٣٤) إسناده صحيح . وقد مضى بنحوه من رواية روح عن مالك ٥٥٠٧ ، ومن طرق أخرى عن نافع ، آخرها ٦٠٠٥ .

مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم ارحم المحلّقين ، اللهم اغفر للمحلّقين ، قالوا : والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال : والمقصّرين .

7۲۳٥ عدثنا إسماعيل أخبرنا يونس بن عُبيد عن رياد بن جُبير قان : المراك الله عمر ، وهو يمشى عنى . ققال : نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ، فوافقت هذا اليوم ، يوم النحر ، فما ترى ؟ قال : أمر الله تعالى بوفاء النذر ، ومي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال : نُهينا أن نصوم يوم النحر ، قال : فظن الرجل أنه لم يسمع ، فقال : إنى نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ، فوافقت هذا اليوم ، يوم النحر ؟ فقال : أمر الله بوفاء النذر ، وبانا رسول الله عليه وسلم ، أو قال : نُهينا أن نصوم يوم النحر قال : فما زاده على ذلك حتى أسند في الجبل .

٦٢٣٦ حدثنا إسمعيل أخبرنا يونس عن زياد بن جُبير قال : رأيتُ ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بكنت ليَنْحَرَها عنى ، فقال : ابعثها ، قِياماً مقيدةً ، سنة محمد صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٦٢٣٥) إسناده صحيح . إسمعيل : هو ابن عاية . والحديث مطول ٤٤٤٩ ، ٥٧٤٥ . وقد أشار الحافظ فى الفتح ٤ : ٢١٠ إلى رواية المسند هذه عن إسمعيل بن علية .

قُولِه « حَتَى أَسند فَى الجُبل » : أَى صعد ، وانسند : ما ارتفع من الأرض ، وقيل : ما قابلات من الجُبل وعلا عن السفح .

<sup>(</sup>٦٢٣٦) إسناده صحيح . فى ح « عن ابن زياد بن جبير » ، وزيادة « ابن » خطأ ظاهر ، ولذلك لم تذكر فى ك م . « أتى على رجل » : فى نسخة بهامش م « قد أتى » ، بزيادة « قد » . والحديث مكرر ٥٨٠ .

مهدى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا زُهير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الناسُ كإبلٍ مائة ، لا تكاد تُجدُ فيها راحلةً .

ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى البيت بين الساريتين .

٦٢٣٩ حدثنا بهز وأبو كامل قالا حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سِماك بن حرب عن سعيد بن جُبير عن عبد الله بن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأقبض الورق مِن الدنانير ، والدنانير من الورق ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسنم وهو في بيت حفصة ، فقلت : يا رسول الله ، رُوَيْدَك أَسْأَلْكَ ، إنى كنت أبيعُ الإبل بالبقيع ، فأقبض هذه من هذه ، وهذه من هذه ؟ فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ، ما لم تفترقا وبينكما شَيْءً .

<sup>(</sup>٦٢٣٧) إسناده صحيح . زهير : هو ابن محمد التميمي . والحديث مضي من أوجه كثيرة ، آخرها ٦٠٤٩ . وسبق شرحه مفصلا في ٤٥١٦ ، وفي الاستدراك ١٢٧٧ .

<sup>(</sup>٦٢٣٨) إسناده صحيح. حماد هو ابن سلمة . طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي الكعبي : تابعي ثقة ، وثقه أحمد والنسائي وغيرهما : وترجمه البخاري في الكبير ٢ / ٢ / ٣٤٨ . « عبيد الله » بالتصغير . " كريز » بفتح الكاف في هذه الترجمة وحدها ، وفيها عدا ذلك بالضم . انظر التهذيب ٥ : ٢٧ ، والمشتبه ٤٤٤ .

والحديث سبق معناد مطولاً من أوجه أخر ، منها ٢٠١٩ ، ٦٢٣١ .

<sup>(</sup>٦٢٣٩) إسناده صحيح: وقد مضى معناه مطولا ومختصراً مراراً، أولها ٤٨٨٣، وآخرها ٥٥٥٩، مراراً، أولها ٤٨٨٣، وآخرها ٥٥٥٩، ٥٧٧٣ ، وقد أشرنا في الأول إلى أنه رواه أصحاب السنن ، منهم أبو داود ٣ : ٢٥٥ – ٢٥٦، فهذه الرواية أقرب إلى رواية أبى داود في اللفظ . ونزيد هنا أنه رواه أيضاً البيهتي ٥ : ٢٨٤ بإسنادين ، من طريق يعقوب بن إسحق الحضرمي، ومن طريق عمار بن رزيق ، كلاهما عن سماك بن حرب. وانظر جامع الأصول لابن الأثير رقم ٣٨٦.

• ٦٧٤٠ حدثنا إسحق بن يوسف عن شَريك عن عبد الله بن شريك العامرى قال : سمعت عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، شيلوا عن العمرة قبل الحج فى المتعة ؟ فقالوا : نعم ، سنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تَقْدَمُ فتطوفُ بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم تَحِل ، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة بيوم ، ثم تُهِلُ بالحج ، فتكون قد جمعت عمرةً وحِجَّةً ، أو جَمَع الله عمرةً وحَجَّةً .

الله عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يصوِّر عبد صورةً إلا قيل له يوم القيامة : أَحْي ما خَلَقْتَ .

<sup>(</sup>٦٢٤٠) إسناده صحيح . إسحق بن يوسف : هو الأزرق . والحديث فى مجمع الزوائد ٣ : ٢٣٦ وقال : « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ، وعبد الله بن شريك : وثقه أبو زرعة وابن حبان ، وضعفه أحمد وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح » . وهذا سهو أو انتقال نظر من الحافظ الهيثمى ، فإن عبد الله ابن شريك العامرى وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ، وقال أبو حاتم والنسائى : « ليس بقوى » ، كما فى ترجمته فى التهذيب ، ونحو ذلك فى الميزان ، فلم يضعفه أحمد كما زعم الهيثمى . ثم هو قد سبق توثيقه ١٥١١ ، ونزيد هنا أنه لم يذكره البخارى فى الضعفاء .

وانظر ۲۳۲۰ ، ۲۳۱۱ ، ۲۸۱۲ ، ۴۸۲۱ ، ۵۷۰۰ . وهذا الحديث لم يذكر فى مسند عبد الله بن الزبير ، ولكن فيه حديث آخر له ۱۳۱۷ : أنه كان ينكر التمتع ، وأن ابن عباس رد عليه بأن يسأل أمه أشماء بنت أبى بكر ، وأنه سألها فقالت : « قد والله صدق ابن عباس ، لقد حلوا وأحللنا وأصابوا النساء » . فالظاهر أن ابن الزبير – بعد أن سمع هذا من أمه – صار يفتى به ، ويرويه مرفوعًا ، ويكون من مراسيل الصحابة . وهي متصلة صحيحة عند أهل العلم ،

<sup>(</sup> ٦٢٤١) إسناده ضعيف ، لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم ، كما بينًا في ٣٢٦٥ . وفي الأصول الثلاثة هنا « عاصم بن عبد الله بن عاصم » ، وهو خطأ يقينًا ، فأبوه « عبيد الله » بالتصغير ، وليس في الرجال المذكورة تراجمهم من يسمى « عاصم عبد الله بن عاصم » ، بل لم يذكروا في أبناء « عاصم بن عمر بن الخطاب » من يسمى « عبد الله » بالتكبير . فعن ذلك قطعنا بخطأ ما في الأصول الثلاثة هنا ، وصححناه إلى الصواب .

والحديث في معناه صحيح ، سبق نحو معنا ه مراراً بأسانيد صحاح ، آخرها ٢٠٨٤ .

ابن عمر قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبن قبل أن يحج ، فبلغ ابن عمر قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبن قبل أن يحج ، فبلغ ذلك عائشة ، فقالت : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عُمَرٍ ، قد علم بذلك عبد الله بن عمر ، منهن عمرة مع حجته .

مركة حدثنا حجاج حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول : كنَّا إذا بايعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يُلَقِّنُنَا هو : فيا استطعتُم .

٢٦٤٤ حدثنا حجاج حدثنى شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليشتهما ، أو ليتقطعهما أسفل من الكعبين .

مهاجرًا وجالسته .

(٦٧٤٢) إسناده صحيح . وقد مضى أيضًا من رواية زهير عن أبى إسحق ٥٣٨٣ ، وفصلنا القول فيه هناك . وانظر ٦١٢٦ .

(٦٢٤٣) إسناده صخيح . وهو مكرو ٧٧١ .

(٦٢٤٤) إسناده صحيح . وهو مختصر ٢٠٠٣ .

(٦٧٤٥) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٦٦٤ . وقول شريك القاضى فى آخر الحديث « وقد لقيت مهاجراً وجالسته » ، يريد أنه لتى شيخ شيخه وجالسه ، ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث ، فأبى أن يحذف المر شيخه من الإسناد . وهذا يدل على أنه بعيد عن تهمة التدليس التى رماه بها بعض العلماء كابن القطان وعبد الحتى الإشبيلي . ولوكان مدلساً لدلس فى مثل هذا الإسناد ، تدليساً لا يكاد

٦٢٤٦ حدثنا حجاج عن ابن جُريج ، وعبدُ الرزاق أخبرنا ابن جريج ،
 أخبرنى أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) فى قُبُلِ عِدَّتِهن .

سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : تمتّع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوَدَاع بالعُمْرة إلى الحج ، وأهدَى ، فساق معه الهَدْى من ذى الحُليْفة ، وبدأ الوَدَاع بالعُمْرة إلى الحج ، وأهدَى ، فساق معه الهَدْى من ذى الحُليْفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، وتمتّع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس مَن أهدَى فساق الهدْى ، ومنهم من لم يُهد ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم [مكة] ، قال للناس ، من كان منكم أهدى فإنه لا يَحِلّ من شيء حَرُم منه حتى يَقْضَى حَجّه ، ومن لم يكن منكم أهدى فأيمكُ بالبيت وبالصفا والمروة ، وليُقصِّر ، وليَحْلِلْ ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، وليُقصِّر ، وليَحْلِلْ ، ثم ليهل بالحج ، وليهل ، فمن لم يَجِدُ هَدْيًا فليكُمْ ثلاثة أيام في الحج وسبعة ثم ليهل بالحج ، وليهل أهله ، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ، استلم يدرك ، إذ قد لني شبخ شبخه ، فلا يبعد أن يسمع منه ، ولكنه كان أمينًا ، فأن إلا أن يذكر الإسناد على وجهه الصحيح .

(٦٧٤٦) إسناده صحيح . وهو مختصر ٥٢٦٩ ، ٥٥٢٤ . وقد أشرنا في شرح أولهما إلى أن مسلماً رواه من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريح ، فهذه رواية حجاج . ونزيد هنا أنه رواه مسلم أيضاً ١ : ٤٢٣ ، من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ، وهذه أيضاً رواية عبد الرزاق ، لأن الإمام أحمد رواه عن الشيخين : حجاج وعبد الرزاق ، كلاهما عن ابن جريج . وقد بينا في شرح ٢٦٩٥ معنى قراءة «في قبل عدتهن» الخالفة للتلاوة ، وأنها إنما هي تفسير لا تلاوة .

<sup>(</sup>٩٢٤٧) إسناده صحيح. ليث: هو ابن سعد. عنّقيل: هو ابن خالد. والحديث رواه مسلم ا: ٣٥١ عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل ، بهذا الإسناد . وكذلك رواه أبو داود ٢ : ٩٤ – ٩٥ عن عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن عقيل ، وهذا خطأ في نسخة عون المعبود ، سقط سهواً ذكر جدم ، وهو ثابت في ضطوطة الشيخ عابد السندي من سنن أبي داود . وقال

الركنَ أولَ شيء ، ثم خَبَّ ثلاثة أطواف من السَّبْع ، ومشَى أربعة أطواف ، ثم ركع حين قَضَى طوافَه بالبيت عند المقام ركعتين ، ثم سلم ، فانصرف ، فأتى الصَّفا ، فطاف بالصفا والمروة ، ثم لم يَحْلِلْ من شيءٍ حَرُمَ منه حتى قَضَى حَجَّه ونَحر هَدْيه يومَ النَّحر ، وأفاض ، فطاف بالبيت ، ثم حَل من كل شيءٍ حَرُمَ منه ، وفعل مثل ما فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أهدى وساق الهَدْى من الناس.

٦٧٤٨ حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثنى عُقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير: أن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تمتعه بالعمرة إلى الحج ، وتمتع الناس معه ، بمثل الذى أخبرنى سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٦٢٤٩ حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا عُقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب ، فقال : ألا وإن الفتنة ههنا ، من حيث يَطلُعُ قَرْنُ الشيطان ، يعنى المشرق .

المنذرى ۱۷۳۱ : « أخرجه البخارى ومسلم والنسائى » . وذكره أيضًا ابن الأثير فى جامع الأصول ١٤٠٣ ( ج ٣ ص ٤٦٢ – ٤٦٣ ) ، ونسبه للبخارى ومسلم وأنى داود والنسائى . وهو كذلك فى المنتقى ٢٣٨٧ ، ونسبه أحمد والشيخين . وانظر ٢٠٦٨ ، ٢٢٤٠ .

قوله « فكان من الناس من أهدى » ، فى ح « فإن » بدل « فكان » ، وصححناه من ك م ، وهو النابت أيضًا فى روايتى مسلم وأبى داود . زيادة [مكة] لم تذكر فى ح وزدناها من ك م ، وهى ثابتة أيضًا فى مسلم وأبى داود .

<sup>(</sup>٦٢٤٨) إسناده صحيح . وهو من مسند عائشة ، و إنما ذكر هنا تبعاً لرواية الزهرى ، فإن السياق يدل على أنه كان يسوق حديث سالم عن ابن تمر بلفظه ، ثم يتبعه بحديث عروة عن عائشة ، يقول : « يمثل الذى أخبرف الله الح ف فلا يسوق لفظ عروة عن عائشة . وكذلك صنع مسلم ١ : ٣٥١ فرواه عن عبد الملك بن شعيب ، بنحو ما هنا . ومثله صنع المجد بن تيمية في المنتقى ٢٣٨٨ ، فلم يذكر لفظه ، ونسبه لأحمد والشيخين .

<sup>(</sup>٦٢٤٩) إسناده صحيح . وهو مكرر ٥٩٠٥ ، ومختصر ٦٩٠١ بنحو معناه .

من يَبْعَثُ من السَّرَايا لأَنفسهم خاصَّةً ، سِوَى قَسْم عامة الجيش ، والخُمْسُ في ذلك واجبٌ لله تعالى .

الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا ، يعنى نساء كم ، المساجد إذا استأذناكم إليها ، قال الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا ، يعنى نساء كم ، المساجد إذا استأذناكم إليها ، قال بلال بن عبد الله : والله لَنَمْنَعُهُنّ : فأقبل عليه عبدُ الله حين قال ذلك فَسَبه .

مرحم حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثن عُقيل بن خالد عن ابن شهاب آن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره: أن عبد الله بن عمر كان يمشى بين يكي

<sup>(</sup>٦٢٥٠) إسناه صحيح . ورواه البخاري ومسلم أيضًا ، كما في المنتقى ٤٣١٩ ، وكذلك في جامع الأصول ١١٧٩ . وانظر ما مضى ٩٩١٩ .

<sup>(</sup>٦٢٥١) إسناده صحيح . وهو مكرر ٢٠٥٤ ، وسبق شرحه مفصلا هناك .

<sup>(</sup>٦٢٥٢) إسناده صحيح . وقد مضى نحو معناه مراراً مطولاً ومختصراً ، منها ٥٦٤٠ ، ٢١٠١ . وقد أشرنا فى شرح ٤٩٣٣ إلى أن مسلماً رواه ١ : ١٢٩ من طريق سالم عن أبيه ، فهذه هى رواية سالم ، لكنها عندمسلم بأطول مما هنا .

الرواية الموصولة ، في ٤٥٣٩ ، وكذلك في الاستدراكين ١٠٤٦ ، وقد فصلنا الكلام في وصله وإرساله ، ورجحنا الرواية الموصولة ، في ٤٥٣٩ ، وكذلك في الاستدراكين ١٢٩٦ ، ١٥٣٩ « وهذه رواية عقيل عن الزهري موصولة أيضًا ، توكيداً إلى توكيد ، ورفعًا لكل شبهة في صحة وصله ، إلى ما ذكرنا من قبل من المارات

الجَنَازة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشى بين يديها ، وأبو بكر وعمر وعْمَان .

٦٢٥٤ حدثنا حجاج قال : قرأتُ على ابن جُريج : حدثنى زياد بن سعد أن ابن شهاب قال حدثنى سالم عن عبد الله بن عمر : أنه كان يمشى بين يَدَى الجَنازة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعمّان يمشون أمامها .

مروع الزهرى عن سالم عن الله على حدثنا الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العِشَاء بمنًى ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ، ومع عمان ركعتين ، صدرًا من خلافته ، ثم أتمها بعد عمان .

٦٢٥٦ حدثنا هرون حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى عُبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى ركعتين ، فذكره .

٦٢٥٧ حدثنا جَرير عن صَدَقَة بن يَسَار : سمعت ابن عمر يقول :

<sup>(</sup>٦٢٥٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله بمعناه ، ومكرر ٤٩٤٠ بهذا الإسناد ، ولكنه لم يستى لفظه هناك ، وأحال على الذي قبله ٤٩٣٩ ، وساق لفظه هنا .

<sup>(</sup> ٦٢٥٥) إسناده صحيح . مبشر بن إسمعيل الكلبي الحلبي : ثقة من شيوخ أحمد ، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما ، وقال ابن سعد في الطبقات ١٧٣/٢/٧ : « كان ثقة مأمونًا » .

والحديث مكرر ٥١٧٨ ، ومطول ٥٢١٤ ، ٥٢٤٠ . وانظر ٧٥٧٥ .

<sup>(</sup>٦٢٥٦) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٦٢٥٧) أسناده صحيح . جرير : هو ابن عبد الحميد الضبي الرازى ، سبق توثيقه ١٥٥٧ ، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير ٢١٤/٢/١ .

وَقَّتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لأَهل المدينة ذا الحُلَيفة ، ولأَهل الشأَم الجُحْفة ، المُحالِق ؟ قال : لا ١٤١٧٢ قال : ولأَهل نجدِ قَرْناً ، ولأَهل اليمن يَلَمْلَمَ ، قيل له : فالعراق ؟ قال : لا عِرَاقَ يَوْمَئِذِ .

٣٢٥٨ حدثنا جرير عن منصور عن حَبيب عن طاوس قال : قال رجل لابن عمر : إِن أَبا هريرة يزعم أَن الوتر ليس بحَتْم ؟ قال : سأَل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ؟ فقال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خِفْتَ الليل مثنى مثنى ، فإذا خِفْتَ الليل مثنى مثنى ، فإذا خِفْتَ الليل مثنى مثنى .

**٦٢٥٩** حدثنا هُشَيم أخبرنا أبو بِشْر عن سعيد بن جُبير قال : خرجتُ مع ابن عمر من منزله ، فمررنا بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كلَّ خاطئة من نَبْلهم ، فلما رَأَوُا ابنَ عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ ! لعن الله من فعل هذا ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله من اتَّخذ شيئاً فيه الروح عُرَضاً .

والحديث مكرر ٤٥٨٤، ومطول ٥٤٩٢، من هذا الرجه، رواية صدقة عن ابن عمر ، وقد مضى نحو معناه مراراً من أوجه أخر ، مطولا ومختصراً ، منها ٥١١١ ، ٦١٩٢ ، ٦١٩٢ .

<sup>(</sup>٩٢٥٨) إسناده صحيح . منصور : هو ابن المعتمر . حبيب : هو ابن أبى ثابت ، وهو قد شمع من ابن عمر ، ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث فرواه عنه بواسطة طاوس .

والحديث قد مضى مراراً بمعناه ، وأن صلاة الليل مثنى مثنى ، وأن الوتر ركعة قبل الفجر . منها ١٦٧٦ ، ومضى أيضًا سؤال رجل لابن عمر عن الوتر : أسنة هو ؟ ٤٨٣٤ ، وسؤاله عنه : أواجب هو ؟ ٦٦٧٦ . وروى مسلم ١ : ٢٠٨ حديث « صلاة الليل مثنى مثنى » من رواية عمر و بن دينار عن طاوس عن ابن عمر ، وكذلك رواه البيهتى ٣ : ٢٢ من طريق عمرو بن دينار عن طاوس . ولكن لم أجد هذا المسياق الذي هنا ، من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ، إلا في هذا الموضع . وانظر ٦١٩٠ . المحتم ، بفتح الحاء وسكون الناء : اللازم الواجب الذي لا بد من فعله .

<sup>(</sup>۹۲۰۹) إسناده صحيح . أبو بشر : هو جعفر بن أبى وحشية ، سبق توثيقه ۹۰۸ ، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير ۱۸٦/۲/۱ .

والحديث مكرر ٥٨٧٥ بهذا الإسناد ، وقد مضى مراراً من أوجه أخر ، آخرها ٥٨٠١ .

وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، قال : وأخبرتنى حفصة ؛ أنه وركعتين بعدها ، وأخبرتنى حفصة ؛ أنه كان يصلى ركعتين بعد العشاء ، قال : وأخبرتنى حفصة ؛ أنه كان يصلى ركعتين بعد طلوع الفجر .

معلى الله عليه وسلم كان يُعَرِّضُ راحلتَه ويصلى إليها .

ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : المصوّرون يعذَّبون يوم القيامة ، فيقال لهم : أَحْيُوا ما خَلَقْتم .

محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوى حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إزار يَتَقَعْقَعُ ،

<sup>(</sup>٦٢٦٠) إسناده صحيح . وهو مختصر ٤٦٦٠ ، ومطول ٥٩٧٨ .

<sup>(</sup>٦٢٦١) إسناده صحيح . معتمر : هو ابن سليان بن طرخان التيمي، سبق توثيقه ١٦٢٥ ، ونزيد هنا أنه من شيوخ أحمد الكبار ، قال أبو داود: « شمعت أحمد يقول : ما كان أحفظ معتمر بن سليان ، قلماكنا نسأله عن شيء إلا عنده فيه شيء » ، وترجمه البخارى في الكبير ٤٩/٢/٤ .

والحديث مختصر ٦١٢٨ .

<sup>(</sup>٦٢٦٢) إسناده صحيح . ومضى مراراً بأسانيد صحاح ، آخرها ٦٠٨٤ ، من رواية حماد بن زيد عن أيوب . وهذا الإستاد عال عن ذاك ، لأن أحمد رواه هنا براسطة واحدة إلى أيوب ، وهناك بواسطتين . ومضى نحو معناه بإسناد آخر ضعيف ٦٢٤٦ .

<sup>(</sup>٦٢٦٣) إسناده صحيح . وهو فى الترغيب والترهيب ٣ : ٩٨ ، وقال : « رواه أحمد ، ورواته ثقات » . وذكره الحيثمى فى مجمع الزوائد ٥ : ١٢٣ ، وذكر الرواية الأخرى التي فيها قول أبى بكر « إنه يسترخى إزارى » إلخ ، وستأتى ٩٣٤٠ ، وقال : « رواه كله أحمد والطبرانى بإسنادين ، وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح » . وانظر ٩٧١٣ ، ٣٢٠٤ ، ٣٢٠٤ .

فقال : من هذا ؟ قلت : عبد الله بن عمر ، قال : إن كنت عبد الله فارفع إذارك ، فرفعت إذارى إلى نصف الساقين ، فلم تَزَلُ إِذْرتَهُ حتى مات .

٦٢٦٤ حدثنا إسحق بن يوسف حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجَيَنَّ اثنان دون صاحبهما .

7٢٦٥ حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نُخامةً في قبلة المسجد ، فحتها بيده ، ثم أقبل على الناس فتغيَّظَ عليهم ، ثم قال : إن الله تعالى تِلْقَاءَ وَجْهِ أَحدِكم في صلاته ، فلا يَتَنَخَّمَنَّ أَحدُكم قِبَلَ وجهه في صلاته .

٦٢٦٦ حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي حدثنا أيوب عن نافع : أن

قوله « يتقعقع » ، أى يصوّت عند التحريك ، وذنك من جدته ، و « القعقعة » : حكاية أصوات السلاح والجلود اليابسة والمبكرة والحلى ونحوها . قوله ؛ إزرته » : هو بكسر الهمزة ، قال ابن الأثير : « الإزرة يالكسر : الحال والهيئة ، مثل الركبة والجياسة » .

وقوله « إن كنت عبد الله فارفع إزارك » : الراجع عندى أنه صلى الله عليه وسلم يريد العبودية لله والخضوع له ، لا يريد به الاسم العلم لابن عمر . لأن رفع الإزار وتقصيره من الحشوع والتواضع ، وإسباله أمارة الكبرياء والحيلاء ، فكأنه قال له : إن كنت عبداً تخشع لله وتتواضع فارفع إزارك .

(٦٢٦٤) إسناده صحيح . إسحق بن يوسف : هو الأزرق ، سبق توثيقه ٩٤٣ ، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين والعجلى وغيرهما ، و «قبل لأحمد : إسحق الأزرق ثقة ؟ فقال : إى والله ثقة » ، وقال الخطيب فى تاريخ بغداد ٣ : ٣١٩ : « كان من انتقات المأمونين ، وأحد عباد الله الصالحين » ، وذكر أنه سمع من الأعمش ، وترجمه البخارى فى الكبير ٢٠/١/١ وصرح بساعه من الأعمش ، وذكر أنه مات سنة ١٩٤٤ . أبو صالح : هو ذكوان السمان .

والحديث مختصر ٢٠٨٥ . وانظر ٦٢٢٥ .

(٦٢٦٥) إسناده صحيح . وهو مكرر ٥٤٠٨ ، ومطول ٥٧٤٥ .

(٦٢٦٦) إسناده صحيح . وهو مطول ٤٨٥٦ ، ١٩٨٨ . وانظر ٢٠٠٣ .

ابن عمر خرج حاجًا ، فأحرم ، فوضع رأسه فى بَرْد شديد ، فأَلْقَيْتُ عليه بُرْنُساً ، فانْتَبه ، فقال : ما أَلقيتَ على ؟ فقلت : بُرْنُساً ، قال : تلقيه على وقد حدثتُك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لُبْسِه ! ؟

٦٢٦٧ حدثنا مُعْتَمر عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى الجمعة فليغتسل .

٦٢٦٨ حدثنا ابن نُمير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إِنْ حِيل بيني وبين البيت فَعَلْنا كما فَعَلْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حالت كفَّارٌ قريش بينه وبين البيت ، فحلَقَ ورَجَع ، وإِنى أَشْهِدُكم أَنى قد أُوجبتُ عمرةً ، فذكر الحديث .

الله صلى الله عليه وسلم قال : رحم الله المحلّقين ، قالوا : والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال : رحم الله المحلّقين ، قالوا : والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال : رحم الله المحلّقين ، فقال في الرابعة : والمقصّرين .

الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجَى اثنان دون واحد .

٦٢٧١ حدثنا ابن نُمير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ

<sup>(</sup>٦٢٦٧) إسناده صحيح . معتمر : هو ابن سليمان . عبيد الله ؛ هو ابن عمر بن حفص بن عاصم . والحديث مكرر ٢٠٢٠ .

<sup>(</sup>٦٢٦٨) إسناده صحيح . وهو مختصر ٥١٦٥ ، ٣٢٢ . وانظر ٦٠٦٧ ، ٦٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦٢٦٩) إسناده صحيح . وهو مختصر ٦٢٣٤ .

<sup>(</sup>٦٢٧٠) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٢٦٤ .

<sup>(</sup>٦٢٧١) إسناده صحيح . وهو مكرر ٤٧٣٤ بهذا الإسناد ، ومطول ٥٦٨٥ . وانظر ٢١٠٧ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من وَرِق ، فكان فى يده ، ثم كان فى يد أبى بكر من بعده ، أنم كان فى يد عمر ، ثم كان فى يد عبان ، نَقْشُه «محمد رسول الله».

٦٢٧٢ حدثنا ابن نُمير حدثنا حجّاج عن عطاء وابنِ أَبي مُلكية وعن نافع الأمود ١٤٢/٢ عن ابن عمر : أَن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة استلم الحجر الأسود والركن الياني ، ولم يستلم غيرهما من الأركان .

الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له الأجر مرتين.

الله صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر في الدنيا لم يشرما في الآخرة ، إلا أن يتوب .

## ٦٢٧٥ حدثنا ابن نُمير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال :

<sup>(</sup>٦٢٧٢) إسناده صحيح . حجاج : هو ابن أرطاة . عطاء : هو ابن أبى رباح . أبن أبى مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة . فاقع : هو مولى ابن عمر ، فحجاج بن أرطاة روى هذا الحديث عن الثلاثة التابعين : عطاء ، وابن أبى مليكة ، ونافع ، ثلاثتهم رووه عن ابن عمر . فقوله : « وعن نافع » لا يراد به شيء أكثر من العطف على الاثنين قبله ، فقد يهم من لا يعلم فيظن أنه إشارة إلى طريق آخر من الإسناد . والإسناد واحد عن هؤلاء الثلاثة .

والحديث مطول ٦٠١٧ . وانظر ٦٢٤٧ ، ٦٢٤٨ .

<sup>(</sup>٦٢٧٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٢٧٣ .

<sup>(</sup>٦٢٧٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ٤٧٢٩ بهذا الإسناد ، ومطول ٢٠٤٦ . وانظر ٦١٨٠ .

<sup>(</sup>٦٢٧٥) إسناده صحيح . وقد مضى مراراً من رواية عبيد الله عن نافع ، منها ٤٦٣٩ ، ومن طرق أخرى ، منها ٤٥١٧ ، ٤٩٨٨ ، ٤٩٨٤ ، ٦١٩١ .

كنا نشترى الطعام من الركبان جُزَافاً ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نَنْقُله من مكانه .

٦٢٧٦ حدثنا ابن نُمير ومحمد بن عُبيد قالا حدثنا عُبيد الله عن نافع عن الله عن الله عن الله عن الله على خطبة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يخطب أحد كم على خطبة أخيه ، ولا يبيع على بيع أخيه ، إلا بإذنه .

منا عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حمل علينا السلاح فليس منا .

الله صلى الله عليه وسلم قال : السمعُ والطاعةُ على المرب السلم فيا أحبَّ أوكره ، إلا أن يُؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمعَ ولا طاعة .

٩٢٧٩ حدثنا ابن نُمير ومحمد بن عُبيد قالا حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شِرْكاً له في مملوك فعليه عتقه كلّه ، إنْ كان له مالٌ يَبْلُغ ثمنُه قوِّم [عليه ] قِيمة عَدْلٍ ، فإن لم يكن له مال عَتَقَ منه ما عَتَقَ منه ما عَتَقَ .

<sup>(</sup>۹۲۷٦) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٠٨٨ ، ومطول ٦١٣٥ .

<sup>(</sup>۱۲۷۷) إسناده صحيح . وهو مكرر ۱٤۹ . . . ( (۱۲۷۸) إسناده صحيح . وهو مكرر ۱۹۸۸ .

<sup>(</sup>٦٢٧٩) إسناده صحيح . وهو مختصر ٥٩٢٠ ، ومطول ٢٠٣٨ .

<sup>«</sup> محمد بن عبيد » ، في ح « محمد بن عبيد الله » ، وهو خطأ ظاهر ، وثبت على الصواب في ك م . زيادة كلمة [عليه] زدناها من ك م ، ولم تذكر في ح ، وإثباتها هو الصحيح .

• ٦٢٨٠ حدثنا ابن نُمير وحمّاد بن أسامة قالا حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كفَّر أخاه فقد باء بها أحدُهما .

٦٢٨١ حدثنا ابن نُمير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا جَمع الله الأَوَّلين والآخِرين يومَ القيامة ، رُفِع لكل غادرٍ لواءٌ يومَ القيامة ، فقيل : هذه خَدْرَةُ فلان بن فلان .

٦٢٨٢ حدثنا ابن نُمير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُتلَقَى السَّلَعُ حتى تَدخل الأَسواق .

٦٢٨٢ حدثنا ابن نُمير حدثنًا عبيد الله عن نافع ، [قال عبد الله بن

(٦٢٨٠) إسناده صحيح . وهو مكرر ٩٣٣ . ومحتصر ٥٨٢٤ .

(٦٢٨١) إسناده صحيح . وهو مكرر ٤٨٣٩ ، ومطول ٢٠٥٣ . وانظر ٢٠٩٣ .

(٦٢٨٢) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٥٢٥ .

(٦٢٨٣) إسناده صحيح ، على ما فى ظاهره من إرسال . ويظهر لى أن الإمام أحمد لم يسمع من شيخه ابن نمير بعد نافع قوله « عن ابن عمر » ، و الحديث حديث ابن عمر معروف ، ولذلك ما قال عبد الله بن أحمد : « كذا قال أبى » ، يوكد أن أباه لم يذكر بعد نافع « عن ابن عمر » ، مع أنه أثبت الحديث ورواه فى مسند ابن عمر ، فلو كانت هذه الرواية مرسلة غير متصلة عند أحمد لم يذكرها فى مسند ابن عمر .

وقد سبق أن روى نحوه أحمد ٥٧٩٩ عن محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : « أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعًا » .

وكذلك رواه الحاكم فى المستدرك 1 : ١٥٢ من طريق محمد بن عبيد وأبى خالدكلاهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : «كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا فى إناء واحد ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بهذا اللفظ » . ووافقه الذهبى .

ورواه الدرقطني ص ٢٠ من طريق أبى خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : « كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد » . قال الدارقطني : « تابعه أيوب ومالك وابن جريج وغيرهم » .

## أحمد] : كذا قال أبي : كان النساء والرجال يتوضؤون على عهد رسول الله مل الله عليه وسول الله مل الله عليه وسلم من إناء واحد ، ويُشْرِعون فيه جميعاً .

ورواية أيوب عن قاضع عن ابن عمر مضت ينحوه ٤٤٨١ . ورواية مالك عن نافع عن ابن عمر مضت ١٤٨١ . ورواية أيوب عن نافع ، مضت ١٩٢٨ . وأشرنا في شرح ٤٤٨١ إلى رواية أبى داود إياه ١ : ٣٠ من طريق أيوب عن نافع ، وتزيد هنا أنه رواه البخاري ١ : ٢٥٩ ، والتسائى ١ : ٢٣ ، ١٤ ، وابن ماجة ١ : ٧٨ ، ثلاثتهم من طريق مالك عن نافع عن لبن عمر .

وقد رواه أبو دايد أيضاً 1 : ٣٠ من طريق يحيى القطان عن عبيد الله قال : د حدثى نافع عن عبد الله قال : د حدثى نافع عن عبد الله بن عمر قال : د كتا تتوضأ فحن وانساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، تعد فيه أيدينا . وهذه الرواية هي أقرب الروايات لفظاً إلى رواية المسند في هذا الموضع . وهي تؤيد أن الحديث بهذا السياق حديث أبن عمر ، وأن عبيد الله حين رواه ذكر ابن عمر في روايته . ولذلك استظهرة أن يكون الإمام أحمد لم يسمع من شيخه ابن تمير اسم د ابن عمر ، بعد قافع .

قيله ايشرعون فيه جميعاً » : من و الإشراع ، ، أى يدخلون أبديهم ، يقال و أشرع يله فى المفهرة إشراعاً »، إذا أدخلها فيها ، ومنه حديث الوضوء وحتى أشرع فى العضد ، أى أدخل الماء إليه كا فى لسان العرب .

وهذا الحديث وما في معناد يريد أن يستمسك به السخفاء في عصرنا ، عمن يجبون أن تشيع القاحشة . قل القبين آمنوا ، عن يجبون أن تشيع القاحشة . قل القبين آمنوا ، يريدون أن يستدلوا به على جواز كشف المرأة ذراعيها وغير فلك أمام الرجال ، وأن يتكروا ما أمر الله به ورسوله من حجاب المرأة وتصونها عن أن تختلط بالرجال غير المحارم ! حتى لقد صحت أنا مثل هذا اللغو من رجل ابتلى المسلمون وابتلى الأزهر بأن رسم من ، العلماء ، الديريد المسكين أن يكون و مجدداً ، ، وأن يرضى عنه المتفرنجون والساء وعيد النساء .

ولقد كذبوا وكذب هذا والعالم ، المسكين ! هما في حديث ابن عمر على اختلاف رواياته شيء يدل على ما يريدون من سقط القول . وإنما يريد ابن عمر الرد على من ادعى كراهية الوضوء أو الفسل بفضل المرأة ، ويستنك بفقك على أن النهى عن ذلك منسوخ ، فأراد أن يبين أن وضوء الرجل والمرأة من الإناء الواحد معاً ، أو غسلهما معاً ، ليس فيه شيء ، وأنهم كانوا يفعلونه على عهد رسول الله على الله عليه وسلم ، لا يرون به بأساً . وأقرب لفظ إلى هذا رواية الدارقطني و يتوضأ الرجل والمرأة من الخاء واحد » . فهر حين يقول و كنا نتوضاً رجالا ونساء » ، أو و كنا توضأ نحن والنساء » ، أو ما إلى من المبارات لا يريد اختلاط النساء بالرجال في مجموعة واحدة أو مجموعات ، يرى فيها الرجال من النساء الآذر ع والأعضاد ، والصدور والأعناق ، عما لا بد من كشفة حين الوضود ، وإنما يريد التوزيع ، أي كل رجل مع أهله ولى بيته و بين محارمه . وهذا بديهي معلوم من الدين بالضرورة . وأذلك نهم المرأة » . فحديث ابن عر في هذا كحديث عائشة : و كنت أخسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء فحديث ابنينا ، من الجنابة » ، رواه أحمد والشيخان ، كما في المتن قي إبدينا ، من الجنابة » ، رواه أحمد والشيخان ، كما في المتن قي المهاد .

٦٢٨٤ حدثنا ابن نَمير حدثنا عُبيد الله ، وحمّاد ، يعنى أبا أسامة ، قال : أخبرنى عُبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا خَرج خَرج من طريق الشجَرة ، ويدخل من طريق المُعَرَّس ، قال ابن نُمير : وإذا دخل مكة دخل من ثَنيةِ العُلْيَا ، ويَخْرُج من ثَنِيَّة السَّفْلَىٰ .

وسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ، يعنى يقرأ ، السجدة فى غير صلاة ، في سجد ، ونسجد معه ، حتى ربما لم يكجِدُ أُحدُنا مكاناً يسجد ، في معه ، حتى ربما لم يكجِدُ أُحدُنا مكاناً يسجد ، في

ولو عقل هؤلاء الجاهلون الأجرياء ، وهذا , العالم » الجاهل المجدد! لفكروا : أين كان في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عيه وسلم ميضاة عامة يجتمع فيها الرجال والنساء ، على النحو الذي فهموا بعقولهم النيرة الذكية !! فللعروف أنهم كانوا يستقون من الآبار التي كانت في المدينة ، وجالا ونساء ، والعهد بالصحابة رضى الله عنهم ، وبمن بعدهم من التابعين وتابعيهم المؤمنين المتصونين ، إلى عصرنا هذا، أن يتحرز الرجال فلا يظهروا على شيء من عورات النساء التي أمر الله بسترها ، وأن يتحرز النساء فلا يظهرن ما أمر الله بستره . وقد رأينا هذا في المدينة وأهلها ، صانها الله عن دخول الفجور الذي ابتلى به أكثر بلاد المسلمين .

(٦٢٨٤) إسناده صحيح. وهو معاول ٢٦٧٥ ، ٢٣١ .

(٦٢٨٥) إسناده صحيح. وهو مطول ٤٦٦٩ ، وذاك من رواية يحيى القطان عن عبيد الله ، ولفظه: «يقرأ علينا السورة ، فيقرأ السجدة ، فيسجد ونسجد معه » إلخ ، ولم يذكر أنه في غير صلاة . وهكذا رواه البخارى ٢ : ٤٥٩ ، ٢٦٧ ، بإسنادين من طريق يحيى ، و ٢ : ٤٥٩ من طريق على بن مسهر ، كلاهما عن عبيد الله ، ولم يذكر فيه أنه في غير صلاة . وكذلك رواه مسلم ١ : ١٦١ من طريق يحيى عن عبيد الله ، دون هذه الزيادة ، ثم رواه من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله ، وزاد في آخره : ٩ في غير صلاة ». فهذا يدل على أن هذه الزيادة ثابتة من رواية ابن نمير هنا ومحمد بن بشر عن عبيد الله .

والقظ الذى هنا هو اثنابت فى ح ك . وفى م « كان يصلى ، يعنى يقرأ السجدة ، فيسجد » إلخ ، فلم يذكر فيها ه فى غير صلاة ، ألله عنه أخرى : ٥ كان يقرأ تنزيل السجدة فى غير صلاة ، ألله فيسجد » إلخ . وأرىأن ما فى ح ك هو الصواب . لاتفاقهما عليه ، ولموافقته فى المعنى رواية مسلم من طريق محمد بن بشر .

٦٢٨٦ حدثنا ابن نُمير قال حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يومَ العيد يأمر بالحربة ، فتُوضعُ بين يديه ، فيصلى إليها ، والناسُ وراءه ، وكان يفعل ذلك فى السفر ، فمنْ ثَمَّ اتَّخذها الأمراء .

رأيت رسول الله على الله عليه وسلم يصلى سُبْحَتَه حيثُ توجهتْ به ناقته .

الله عن نافع عن ابن عمر قال : أدرك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وهو فى رَكْب ، وهو يحلف بأبيه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فليحلف حالف بالله أو ليكشكُت .

<sup>(</sup>٦٢٨٦) إسناده صحيح . وهو مطول ٤٦١٤، ٤٦٨١ ، ٥٧٣٤ ، ٥٨٤٠ . وهذا اللفظ هنا مطابق لروايتي البعفارى ١ : ٤٧٣ ، ومسلم ١ : ١٤٢ ، كلاهما من طريق ابن تمير ، بهذا الإسناد .

وقوله في آخر الحديث: « فمن ثم اتخذها الأمراء » ، قال الحافظ في الفتح: « أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة ، يتخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه ، وهذه الجملة الأخيرة فصلها على ابن مسهر من حديث ابن عمر ، فيجعلها من كلام نافع ، كما أخرجه ابن ماجة ، وأوضحته في كتاب المدرّج » .

وحديث ابن ماجة رواه ٢ : ٣٠٣ عن سويد بن سعيد عن على بن مسهر عن عبيد الله ، وفي آخره: « قال نافع : فمن ثم اتخذها الأمراء » .

<sup>(</sup>٦٢٨٧) إسناده صحيح . وهو مختصر ٦١٥٥ . وانظر ٢٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦٢٨٨) إسناده صحيح . وهو مكرر ٤٦٦٧ . وافظر ٦٠٧٣ . قوله « فليحلف » ، في نسخة بهامش م « فيحلف » ، دون لام الأمر ، مع ثبوتها في قوله « أو ليسكت » .

رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خَيبر عن لحوم الحُمُر الأَهلية .

7۲۹۲ حدثنا ابن نُمير أخبرنا عُبيد الله عن نافع قال : أخبرنى ابن عمر : أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يُفْتَرض رمضان ، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عاشوراء يوم من أيام الله تعالى ، فمن شاء صامه ، ومن شاء تركه .

٣٩٣ حدثنا ابن نُمِير حدثنا عُبيد الله أخبرنى نافع عن ابن عمر أُخبره :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطَع فى مجن ً قيمتُه ثلاثةُ دراهم .

٦٢٩٤ حدثنا ابن نمير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن القَزَع .

7790 حدثنا ابن نُمير أخبرنا الأعمش من مجاهد قال : سأَل عرقُ بن الزبير ابنَ عمر : في أَى شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : في رجب ، فسمعتنا عائشة ، فسأَلها ابنُ الزبير ، وأخبرها بقول ابن عمر ؟ فقالت : يرحمُ الله أبا عبد الرحمن ، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرةً إلّا قد شهدها ، وما اعتمر عمرةً قطُّ. إلا في ذي الحِجّة .

<sup>(</sup>٦٢٩١) إسناده صحيح . وهو مكرر ٤٧٢٠ ، مطول ٥٧٨٦ ، ٥٧٨٠ .

<sup>(</sup>٦٢٩٢) إسناده صحيح . وهو مطول ٢٠٢٥ ، ٢٠٤٥ .

<sup>(</sup>٦٢٩٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ٥٥٤٣ .

<sup>(</sup>٦٢٩٤) إساده صحيح . وهو مختصر ٦٢١٢ .

<sup>(</sup>٦٢٩٥) إسناده صحيح . وهو مختصر ٦١٢٦ . وانظر ٦٢٤٢ .

٦٢٩٦ حدثنا ابن نُمير حدثنا الأَعمش عن مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله النساء في المساجد بالليل ، فقال ابن لعبد الله بن عمر : والله لَنَمْنَعُهُنَّ ، يَتَّخِذْنَه دَعَلاً لحوائجهنَّ ! ! فقال : فَعَل الله بك وفَعل ، أَقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لانَدَعُهُنَّ ؟ !

الله صلى الله عليه وسلم قَسَم للفرس سهمين ، وللرجل سهماً .

مجه حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قالا : حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن مَشَلَ المنافق مثلُ الشاة العائرة بين الغنَميْن - تَعير إلى هذه مرةً ، وإلى هذه مرةً ، لا تَدْرِى أَيَّهما تَتْبَع .

7۲۹۹ حدثنا ابن نُمبر حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان ، فرآه الناس ، [فنهاهم] ، فقيل له : إنك تُواصل ؟ فقال : إني لستُ مثلكم ، إني أَضْعَم وأُسْقَىٰ .

ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعارا آخر صلاتكم بالليل وترًا.

<sup>(</sup>٦٢٩٦) إسناده صحيح . وهوِ مكرر ٦١٠١ بنحوه ، ومطول ٦٢٥٢ . وقد مر تتمسير الدغل ٥٠٢١ .

<sup>(</sup>٦٢٩٧) إسناده صحيح . وهو مكرر ١٨٥٥ .

<sup>(</sup>٦٢٩٨) إسناده صحيح . وهو مكرر ٥٧٩٠ . « العائرة » سبق تفسيرها ٤٨٧٢ .

<sup>(</sup>٩٢٩٩) إسناده صحيح . وهو مختصر ٤٧٢١ ، ومكرر ٩١٢٥ بنحوه . زيادة [ فنهاهم] ثابتة فى ك م . ولم تذكر فى ح ، وإثباتها هو الصواب .

<sup>(</sup> ۲۳۰ ) إسناده صحيح . وهو مختصر ۲۰۰۸ . وانظر ۲۱۹۰ ، ۲۲۵۸ .

٩٣٠١ حدثنا ابنُ نُمير حدثنا حنظلة سمعت عكرمة بن خالد يحدِّث طاوساً قال : إن رجلاً قال لعبد الله بن عمر : ألا تَغْزُو ؟ قال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الإسلام بُني على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحَجَّ البيت .

٣٠٠٢ حدثنا ابن نُمير حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله بن عبر عن ابن عمر عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُشِير بيده يَومُ العراق : ها ، إن الفتنة ههنا ، ثلاث مرات ، من حيث يَطْلُع قَرْنُ الشيطان.

٦٣٠٣ حدثنا ابن نُمير حدثنا حنظلة سمعت سالماً يقول: سمعت ابن عمر

<sup>(</sup>۹۳۰۱) إسناده صحيح. حنظلة : هو ابن أبي سفيان بن عبدالرحمن الجمحي المكي عكرمة: هو ابن خالد بن العاص المخزوي .

والحديث رواه مسلم ١ : ٢٠ من طريق ابن نمير ، بهذا الإسناد . ورواه البخاري ١ : ٢٠ – ٧٤ عن عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبى سفيان ، مقتصراً على المرفوع فقط ، لم يذكر فيه السؤال الذي في أوله . وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية مسلم الموافقة لهذه الرواية .

وقد منسى «مناه مطولاً بسياق آخر بإسناد آخر ضعيف ٥٦٧٦ ، وأشرنا إلى هذا هناك . ومضى المرفوع منه من رواية عاصم عن أبيه عن ابن عمر . وانظر ٤٧٩٨ .

قوله «شهادة أن لا إله إلا الله » هكذا ثبت في ك م هنا ، بحذف الشهادة الثانية « وأن محمداً رسول الله » ، وهو الموافق لرواية مسلم إياه من هذا الرجه . وهي مرادة يقيناً بالبداهة ، وبدلالة الروايات الأخر . وزيدت في هذا الموضع في ح وأرى أنها زيادة من الطابع أو الناسخ ، لمخالفتها الثابت في الأصلين المخطوطين وصحيح مسلم ، وقد تحدث النووى عن ذلك في شرحه لصحيح مسلم ١ : ١٧٧ – الأصلين المخطوطين ومحيح مسلم ، وقد تحدث النووى عن ذلك في شرحه لصحيح مسلم ١ : ١٧٧ – حدف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا ، ويكون الحذف للاكتفاء بأحد القرينين ودلالته على الآخر المحذوف » .

فائدة : وقع نى نسخة التووى المطبوعة « بأحد القرينتين » ! ! وهو خطأ وتصحيف من الناسخ والطابع ، وما « القرينتان » هنا ؟ ! والسياق واضح الدلالة على خطأ المطبوع .

<sup>(</sup>۲۳۰۲) إسناده صحيح . وهو مطول ۲۲٤٩ .

<sup>(</sup>٦٣٠٣) إسناده صحيح . وهو مختصر ٦٢٩٦ .

122/4

يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا استأذنكم نساوً كم إلى المساجد فائذنوا لهن .

٣٠٤ حدثنا محمد بن بكر أخبرنا حنظلة قال حدثنا سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فائذنوا لهن .

٦٣٠٥ حدثنا يَعْلَىٰ حدثنا إسمعيل عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر

(۲۳۰٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله .

سالم بن عبد الله : كذا وقع في الأصول الثلاثة هنا وفي الرواية الماضية لهذا الحديث ٢٦٥٠ ، فأوهم ذلك أنه «سالم بن عبد الله بن عمر » ، وظنناه إياه هناك ، فلم ننبه عليه . ثم استدركنا هنا ، ووثقنا أنه «سالم البراد » ، وكنيته « أبو عبد الله » . فلعله كان في الأصل هناك « حدثني سالم أبو عبد الله » وهنا « عن سالم أبي عبد الله » فوهم الناسخون وظنوه « سالم بن عبد الله » فكتبوه كذلك .

ودلنا على صواب ما ذهبنا إليه أن الحديث مضى أيضًا مختصراً ٤٨٦٧ ، من رواية إسمعيل بن أبى خالد « عن سالم البراد » عن ابن عمر . وفم نجد رواية هذا الحديث قط من حديث سالم بن عبد الله بن عمر . . وقد عمر . ولم يذكر فى ترجمة إسمعيل بن أبى خالد أنه يروى عن سالم بن عبد الله بن عمر . . وقد أشار البخارى فى الكبير ٢/٢ /١٠٩ – ١١٠ إلى هذا الحديث فى ترجمة « سالم البراد » . كما ذكرنا فى 2٨٦٧ .

ويؤيد ذلك ويوثقه أن المنذرى ذكر هذا الحديث في الترغيب والترهيب ٤ : ١٧٧ بروايتي المسند ، ٢٦٥ ، وهذا المائذ ذكر فيهما في الأصول الثلاثة «سالم بن ٤ عبد الله » خطأ ، وقال : «رواه أحمد ورواته ثقات » . وكذلك ذكرهما الهيثمي في الزوائد ٣ : ٣٠ منسوبتين للمسند ، وقال أيضًا: « ورجاله ثقات » . فاو كانت النسخ التي بيدى المنذرى والحيثمي فيها «سالم» بن عبد الله »، لقالا ، أو لقال أحدهما : « رجاله رجال الصحيح » ، لأن أحمد روى الحديث ١٦٥ عن يحيى القطان ، وروى هذا الحديث ١٣٠٥ عن يعلى بن عبيد ، وكلاهما من رجال الصحيح ، وكذلك القطان ، وروى هذا الحديث ١٣٠٥ عن يعلى بن عبيد ، وكلاهما من رجال الصحيح ، وكذلك «سالم بن عبد الله بن عمر » ، أما «سالم أبو عبد الله البراد » فإنه ثقة ، كما قلنا في ١٨٦٧ ، ولكنه لم يُرو له شيء في الصحيحين . واصطلاحهم إطلاق « رجال الصحيح » على الرواة فيهما ، وهو شيء واضح معروف .

<sup>(</sup>٦٣٠٥) إسناده صحيح . يعلى : هو ابن عُشيد الطنافسي . إسمعيل : هو ابن أبي خالد الأحمسي .

٣٠٨ حدثنا يعلى حدثنا فضيل ، يعنى ابنَ غَزْوَانَ ، عن أَن دُهْقَانَةَ عن ابن عَرْوَانَ ، عن أَن دُهْقَانَةَ عن ابن عمر قال : كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أناس ، فدعا بلالاً بتمر عنده ، فجاء بتمر أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما هذا التمر ؟ فقال : رُدَّ علينا تمرنا . فقال : رُدَّ علينا تمرنا .

٦٣٠٩ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله بن عمر بن حفص عن أبي

ثقات » ، ففاته أن ينسبه إلى المسند ، وهو فيه كما ترى . و « الغرر » بالغين المعجمة المفتوحة وفتح الراء سبق تفسيره في حديث ابن عباس . الشارف : الناقة المسنة .

(٦٣٠٨) إسناده صحيح . وهو مختصر ٢٧٢٨ . وانظر ٥٨٨٥ .

(٩٣٠٩) إسناده صحيح ، على ما فى ظاهره من الإرسال . فإن ظاهره أنه عن سالم بن عبد الله عن رسول الله عليه وسلم . وحقيقته أنه « عن أبى بكر بن سالم عن أبيه عن جده » ، فسقط من الإسناد فى هذا الموضع « عن عبد الله بن عمر » .

والظاهر عندى أنه سهو من الناسخين قديم ، إذ لو كان مرسلا من هذا الوجه ما ذكر في المسند ، أو لنص عليه العلماء في ذلك . ويقطع بهذا الذي رأينا أن الحديث مضى بهذا الإسناد نفسه على الصواب ٥٧٩٨ ، ومضى أيضًا عن أبى أسامة عن عبيد الله «عن أبى بكر بن سالم عن أبيه عن جده » على الصواب ٤٧٤٢ . وقد أشرنا هناك إلى أن الشافعي رواه في الرسالة ١٠٩٧ بتحقيقنا عن يحيى بن سليم عن عبيد الله (عن أبى بكر بن سالم عن سالم عن ابن عمر » على الصواب أيضًا . ونزيد هنا أنه رواه أبو نعيم في الحلية ٨ : ١٣٨ من طريق قتيبة بن سعيد عن فضيل بن عياض عن عبيد الله «عن أبى بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر » ، وقال : «مشهور من حديث عبيد الله ، لم نكتب من حديث فضيل إلا من حديث قتيبة » . ا

وكلمة «عن عبد الله بن عمر » التي سقطت من هذا الإسناد سهواً من بعض الناسخين ، كتبت بهامش ك ، غير مبين إن كانت تصحيحاً للنسخة ، أو استدراكاً من ناسخها ، وكتبت بهامش م على أنها نسخة ، وكتب بجوارها ما نصه : «هذه النسخة بدل قوله : عن أبيه » . وهذا خطأ أيضاً في النسخة التي نقل عنها ، لأن أبا بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر روى هذا الحديث عن أبيه سالم عن جده عبد الله بن عمر ، كما بينا آنفاً ، ولم أجد ما يدل على أن أبا بكر يروى عن جده عبد الله بن عمر مباشرة .

وقد ورد معنى الحديث من وجهين آخرين :

فروى الحطيب فى تاريخ بغداد ٧ : ٤١٨ من طريق قدامة بن موسى عن سالم عن أبيه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » .

بكر بن سالم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِن الذي يكذب على يُبْنَى له بيتٌ في النار .

• ٦٣١٠ حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر : أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية .

ا ۱۳۱۱ حدثنا أَبو كامل حدثنا حماد ، يعنى ابن سَلَمة ، عن أَبى الزبير عن على بن عبد الله البارق عن عبد الله بن عمر : أَن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلتَه كبَّر ثلاثاً ، ثم قال : (سبحان الذي سَخَّر لنا هذا وما كُنَّا له

ورواه انخطيب أيضًا بهذا اللفظ ٣ : ٢٣٨ من طريق سعيد بن سلاّ م البصرى عن عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر .

فائدة : وقع فى الحلية A : ١٣٨ ؛ عبيد الله بن عمرو » ، وهو خطأ مطبعى واضح ، صوابه : « عبيد الله بن عمر » ، فيستفاد تصحيحه . والحمدلله .

<sup>(</sup>١٣١٠) إسناده صحيح . وهو مختصر ١٢٩١ .

<sup>(</sup>۱۳۱۱) إسناده صحيح . أبو كامل : هو مظفر بن مدرك الحراسانى ، سبق توثيقه ۱۸۳۰ ، ونزيد هنا قول أحمد : « كان أبو كامل بصيراً بالحديث ، متقناً ، يشبه الناس ، له عقل سديد ، وكان من أبصر الناس بأيام الناس ، وكان يتفقه » . وسيأتى فى المسند ٢٥٥٥ عن عبد الله بن أحمد : « شمعت يحيى بن معين ذكر أبا كامل ، فقال : كنت آخذ منه ذا الشأن ، وكان أبو كامل بغدادياً من الأمناء » ، وترجمه البخارى فى الكبير ٤٤/٢/٤ . أبو الزبير : هو المكى ، محمد بن مسلم بن تشدر رُس . على بن عبد الله الأزدى البارق : سبق توثيقه ٤٧٩١ ، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبى حاتم فى الحرح والتعديل ١٩٣/١/٣ .

والحديث رواه مسلم ١: ٣٨١ من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبى الزبير ، ورواه الترمذى ٤: ٢٤٤ — ٢٤٥ من طريق عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير ، وقال : هذا حديث حسن » . ورواه أبو داود ٢: ٣٣٨ من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى الزبير ، وزاد في آخره : « وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا ، وإذا هبطوا سبحوا ، فوضعت الصلاة على ذلك » . وقال المنذرى ٢٤٨٧ : « وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى ، وآخر حديثهم : حامدون » . وقال : « وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى من حديث ابن جريج ، والرمذى من حديث حماد بن سلمة ، كلاهما عن مسلم وأبو داود والنسائى من حديث ابن جريج ، والرمذى من حديث حماد بن سلمة ، كلاهما عن

مُعْرِنِينَ ، وإنا إلى وبنا لَمُتَعَلِّبُونَ) ، ثم يقول : اللهم إلى أسالك في سفرى هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما تَرْضَى ، اللهم مَوْن طينا السفر ، والحو لَنَا البعد، اللهم أَنتَ الصاحبُ في السفر ، والمخلِفة في الأهل ، اللهم الشخبُنا في سفرنا ، والحَلْفَة في الأهل ، اللهم الشخبُنا في سفرنا ، والحَلْفُنا في أهلتا ، وكان إذا رجع إلى أهله قال : آيبون تاتبون إن شاء الله، عليفون حليفون .

٦٣١٢ حدثنا أبو كامل حدثنا إبرهم بن سعد حدثنا ابن شهاب قال : فحدثن سالم أن عبد الله بن عمر قال : ولله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام أَحْمَرُ قَطَّ ، ولكنه قال : بينا أنا نائم وأيتنى أطوف بالكمية ، فإذا

وسيأتي عن عبد الرزاق عن ابن جريج ٢٣٧٤ ، وليس فيه الريادة الى في رولية أبي داود . ولفظ ٢٠٧٧ ، ٣٦٠ ، ٢٠٥١ ، ٢٧٢٢ ، ٨٥-٣ ، ٢٤٤٦ ، ٢٨٦٥ .

<sup>(3773)</sup> إسنانده صحيح ، وقد ضي مراراً ، طولاً ويختصواً ، من طرق كنيرة ، أولا ٢٧٤٣ ، وينها ٢٠**١١** ، ١١٤٤ .

ولما الرواية التي هذا فقد رواها البخاري 7 : 101-107 عن أحمد بن محمد الكي عن أيرهم بن محم عن الرهري ، بهذا الإسناد ، نحوه .

وَهُوْلَ الرَّحْرِ وَوَاقَ مَا قَالَ وَمِنْ اللهُ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَمَلَمُ لَمِينِي أَحْمَرُ قَطْ ، يُريد به الرّد على \* رَبِّي لَهُنْ عَلِسَ وَأَبُو هُرِيةٍ مَنْ رَصِفَه بِالْحَمَرَةِ ، وَقَدَ مَفَى فَى مَسَنَدُ البَنْ عَلِسَ ٢١٧٩ و مربوعاً إِلَى الْحَمَرَةِ وَلِبْيَاضَ » ، وَمُحَوِ ذَلكُ فِي ٢١٩٧ ، ٢١٩٨ ، ٢٣٤٧ .

فقال الحافظ في الفتح ٢ : ٣٥٠ : و الأحمر هند العرب : الشديد البياض مع الحمرة ، والآدم : الأسمر . ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه احمر الوه بسبب كالنعب ، وهو في الأصل أسمر . وقد وافق أبو هريرة على أن عبسي أحمر . فظهر أن ابن عمر أنكر شيئًا خفه غيره ١ . وقال أبضًا ٢٥١ : واللام في قوله لعبسي بمنى هن ، وهي كفوله تعالى : (وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرًا عا سبتهزا إليه ) ، وقد تقدم بيان الجمع بين ما أنكره ابن عمر وأثبته غيره . وقيه جواز البدين على غلبة المقلى ، لأن ابن عمر غل أن الرصف الشبه على الراوى ، وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال الا عبسي ، وقد نم الدجال ، كا تقدم ، وثمان أن كالا منهما بقال له المسبح ، وهي صفة ملح لعبسي ، وصفة ذم الدجال ، كا تقدم ، وثمان أن دا وصفه بأحمر واهم ١ .

رجل آدَمُ سَبْطُ. الشَّعر ، يُهادَى بين رجلين ، يَنْطُفُ رأْسُه ، أَو يُهَرَاق ، فقلت : من هذا ؟ قالوا : هذا ابن مريم ، قال : فذهبت أَلْتَفِت ، فإذا رجل أَحمر جَسِيم ، جَعْدُ الرأْس ، أَعورُ العين اليمني ، كأنَّ عينه عِنَبة طافية ، قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا الدجال ، أقرب مَنْ رأيت به شبها ابن قطن ، قال ابن شهاب : رجل من خُراعة ، من بالمُصْطَلِق ، مات في الجاهلية .

٦٣١٣ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج قال سليان بن موسى : حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أن الولاء لمن أَعْتَقَ .

٦٣١٤ حدثنا عبد الرزَّاق حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لَبيد عن أبي سَلَمة عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها صلاة العشاء. فلا يَعْلِبنَّكُم الأَّعرابُ على أسهاء صلاتكم ، فإنهم يُعْتِمون عن الإبل .

٦٣١٥ حدثناً عبد الرزَّاق أنبأنا سفيان عن إسمعيل بن أُمية عن نافع

قوله: «يهادى بين رجلين » أى يمشى بينهما معتمداً عليهما ، وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه . « ينطف » بكسر الطاء المهملة وضمها: أى يقطر . قال الحافظ: « وقوله أو يهراق: هو شك من الراوى » .

قوله: « من بالمصطلق » أى من « بني المصطلق » ، وهم قبيلة من خزاعة . وفي ك « من بني المصطلق » .

<sup>(</sup>٦٣١٣) إسناده صحيح . وهو مختصر ٥٩٢٩ . وقد مضى نحوه أيضًا مختصراً من رواية روح عن ابن جريج ، بهذا الإسناد ٤٨١٧ .

<sup>(</sup>٦٣١٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ٤٥٧٢ ، ٢٥٨٨ ، ٥١٠٥ . وانظر ١١٤٨ . قوله : « على أسماء صلاتكم » ، في نسخة بهامش م « صلواتكم » ، وفي ك « على اسم صلاتكم » .

<sup>(</sup>٦٣١٥) آسناده صحيح . سفيان : هو الثورى . والحديث مطول ٤٧٤٤ ، ٥٩٧٥ . وانظر ٦١٧١ . « المرية » : أصلها « المريئة » تصغير امرأة ، ثم سهلت الهمزة وقلبت ياء أدغمت في ياء الغير .

عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثنا في أطراف المدينة ، فيأمرُنا أن لا نَدع كلباً إلا قتلناه ، حتى نقتل الكلب للمُريَّة من أهل البادية .

٦٣١٦ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحق عن النَّجْراني عن ابن عمر قال : ابتاع رجل من رجل نخلاً ، فلم يُخْرِجْ تلك السنة شيئاً ، فاجتمعا ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بِمَ تَسْتَحِلُّ دراهمَه ؟ ! ارْدُدُ إليه دراهمَه ، ولا تُسْلِمُنَّ في نخل حتى يَبْدُوَ صلاحُه ، فسألت مسروقاً : ما صلاحُه ؟ قال : يَحْمَارُّ أَو يَصْفَارُ .

٦٣١٧ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج أخبرنى إسمعيل بن أمية أن نافعاً مولى عبد الله حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق تُرْساً من صُفة النساء ، ثمنُه ثلاثة دراهم .

١٣١٨ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأَعمش وليثٍ عن مجاهد

<sup>(</sup>٦٣١٦) إسناده ضعيف، لجهالة النجرانى الذى رواه عن ابن عمر ، وليس « النجرانى » هنا اسم رجل بعينه ، بل هو « رجل من نجران » مجهول .

وهذا الحديث قد مضى نحوه بمعناه محتصراً ، من رواية وكيع عن إسرائيل عن أبى إسحق عن النجراني ٢٣٦٥ . ومضى نحوه أيضًا ومعه حديث آخر في الشرب والجلد فيه ، من رواية يزيد بن هرون ٥٠٦٧ ، ومن رواية محمد بن جعفر ١٢٩٥ ، كلاهما عن شعبة عن أبى إسحق عن وجل من نجران . ومضى ما يتعلق منه بالشرب فقط ، من رواية وكيع عن الثورى عن أبى إسحق عن النجراني ٢٧٨٦ .

<sup>(</sup>٦٣١٧) إسناده صحيح . وقد مضى معناه مختصراً مراراً ، أولحا ٤٥٠٣ ، وآخرها ٦٢٩٣. والصفة » بضيم الصاد وتشديد الفاء المفتوحة : شبه البهو الواسع الطويل ، وصفة النساء : المكان لخصص لهن في المسجد ، وهي غير « الصفة » التي اشتهر بالنسبة إليها « أهل الصفة »، فهي مكان التحر لهم في المسجد ، كانوا يسكنونه لفقرهم وإن لم يكن لهم مساكن .

قوله: « ثمنه » ، في نسخة بهامش م « قيمته » .

<sup>(</sup>٦٣١٨) إسناده صحيح . سفيان : هو الثورى . والحديث مكرر ٦١٠١ ، ٦٢٩٦ ، من رواية

عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ايندنوا للنساء بالليل إلى المسجد، فقال له ابنه : والله لا نأذن لهن ، يتَّخِذن ذلك دَغَلا ، فقال : فعل الله بك ، وفعل الله بك ، تسمعُنى أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت : لا ؟! قال ليث : ولكن ليَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ .

٦٣١٩ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحْرُرُج بالعَنزة معه يومَ الفطر والأضحى ، لأن يَرْكِزُها فيصلى إليها .

مَّ ٦٣٢٠ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذى تَفُوته صلاة العصر فكأنما وتر أهلَه ومالَه .

٦٣٢١ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المؤمن يأكل فى مِعَى واحد ، وإن الكافر يأكل فى سبعة أماء .

٦٣٢٢ حدثنا أبو كامل حدثنا حماد ، يعنى ابنَ سلمة ، أخبرنا فَرْقَدُ

الأعمش عن مجاهد ، ومطول ٥٧٢٥ من رواية ليث بن أبى سليم عن مجاهد . وانظر ٥٠٢١ ، ٥٠١٠ ، ٢٣٠٤ ، ٢٣٠٣ .

<sup>(</sup>٦٣١٩) إسناده صحيح . وهو نختصر ٦٢٨٦ .

<sup>(</sup>٦٣٢٠) إستاده صحيح . وهو مكرر ٦١٧٧ .

<sup>(</sup>٦٣٢١) إسناده صحيح . وهو مكرر ٤٧١٨ . وانظر ٥٤٣٨ .

<sup>(</sup>٦٣٢٢) إسناده ضعيف، لضعف فرقد السبخى . أبو كامل : هو مظفر بن مدرك الحراسانى . والحديث مكرر ٢٠٨٩ . وقد سبق تفسير « المقتت » في ٤٧٨٣ .

السَّبَخِيِّ عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ادَّهَنَ بزيتِ غير مُقَتَّتٍ ، وهو مُحْرِم .

عبد الله بن عمر قال : قال رمول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتم الهلال فطروا ، فإنْ غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له .

**٦٣٢٤** حدثنا أبو كامل حدثنا إبرهيم أخبرنا ابن شهاب ، ويعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن شهاب ، عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال يعقوب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتِرَ أهلَه ومالكه.

م ٦٣٢٥ حدثنا محمد بن سَلَمَة عن أبي عبد الرحيم عن الجَهْمِ بن الجارود عن سالم عن أبيه قال: أهدَى عمرُ بن الخطاب بُخْتِيَّةً ، أُعْطِى بها ثلمائة دينار ،

<sup>(</sup>٦٣٢٤) إسناداه صحيحان . فقد رواه الإمام أحمد عن أبى كامل عن إبرهيم بن سعد عن الزهرى ، وعن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الزهرى . والحديث مكر ر ٦٣٢٠ .

<sup>(</sup>١٣٢٥) إسناده صحيح . محمد بن سلمة : هو الحراني الباهلي ، سبق توثيقه ٥٧١ ، ٥٥٥ . أبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد الحراني ، وهو خال محمد بن سلمة ، سبق توثيقه ٥٧١ ، ونزيد هنا أنه ترجمه البخارى في الكبير ١٩٧/١/٢ ، وكنيته « أبو عبد الرحيم » كما هنا ، وكما مضى في ٥٧١ ، وكما في ترجمة في الكبير والتهذيب وتاريخ بغداد ٨ : ٢٩٣ . ولكن وقع في التهذيب ٢ : ١٢١ في ترجمة جهم بن الجارود ، في الرواة عنه « أبو عبد الرحمن خالد بن أبي يزيد » ، وهو خطأ قطعاً من الناسخ أو الطابع ، وكذلك وقع هذا الحطأ في إحدى نسخ التاريخ الكبير في ترجمة جهم أيضاً . جهم بن الجارود : في الطابع ، وكذلك وقع هذا الحطأ في إحدى نسخ التاريخ الكبير ٢ / ٢٩٧١ — ٢٣٠ وقال : « لا يعرف لجهم شماع من سالم » . وهذا على قاعدته في عدم الاكتفاء بالمعاصرة ، وقال الذهبي في الميزان : « فيه جهالة » متماع من سالم » . وهذا على قاعدته في عدم الاكتفاء بالمعاصرة ، وقال الذهبي في الميزان : « فيه جهالة » وقال الحافظ في التهذيب : « أخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه ، وتوقف في الاحتجاج به » .

والحديث رواه البخارى فى الكبير ٢٢٩/١/٢ – ٢٣٠ عن محمد بن سلام عن محمد بن سلمة ، بهذا الإسناد نحوه ، ورواه أبو داود ٢ : ٨٠ عن عبد الله بن محمد النفيلي عن محمد بن سلمة ، بهذا الإسناد أيضاً . ورواه البيهتي ٥ : ٢٤١ – ٢٤٢ من طريق أبى داود . وأعله المنذرى ١٦٨٢ بكلمة البخارى ، قال ابن التركماني فى التعليق على البيهتي : « جهم : مجهول ، كذا فى الضعفاء والميزان اللذهبي . وقال ابن القطان : مجهول ، لا يعرف روى عنه غير أبى عبد الرحيم ، ذكره البخارى وأبو حاتم . وفى التاريخ للبخارى : لا يعرف له سماع من سالم » .

والحديث نسبه أيضاً الشوكاني في نيل الأوطار ٥: ١٨٥ وصاحب عون المعبود ٢: ٨١ لابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما . . . ،

قوله: «بُختية » هو بضم الباء وسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة وتشديد الباء ، فى الأصول الثلاثة ، وبهامش ك فى الموضعين بدله « نجيبة » بفتح النون وكسر الجيم وفتح الباء الموحدة ، وكذلك بهامش م فى الموضع الأول فقط . وكذلك فى إحدى نسخ التاريخ الكبير ، كما ذكر مصححه . وكذلك ثبت هذا الاختلاف فى النسخ فى أبى داود والمنذرى والسنن الكبرى . و « البختية » ، كما فى النهاية : « الأثنى من الجمال البُخت ، والذكر بُختى ، وهى جمال طوال الأعناق ، وتجمع على بُخت و ببخاتي . واللفظة معربة » . ولست أرى ما ذهب إليه أبن الأثير من أنها معربة . و « النجيبة » أنئى النجيب ، وهو الفاضل من كل حيوان ، وقد نتجب ينجب نجابة : إذا كان فاضلا نفيساً فى نوعه ، والنجيب من الإبل : القوى مها الخفيف السريع .

وهذا الحديث مما يُرَدُّ به على المتلاعبين بالدين في عصرنا ، الذين يريدون أن يشرحوا الدين ويفسروه بأهوائهم وآرائهم ، يصورونه على الصورة التي يرضون، وإن خالفوا النقل والعقل، وإن خرجوا على كل شيء بديهي معلوم من الدين بالضرورة، لا يخالف فيه مسلم، ذلك بأنهم لا يؤمنون بالغيب، وإنما يؤمنون بعقولم وحدها ، فهي عندهم الحكم في كل شيء .

حتى لقد ذهب بعضهم فى هذا العصر إلى إحياء رأى فريق من الملحدين القدماء ، فى تحريم ذبح الحيوان وأكل اللحم ، تقليداً لأناس من ملحدى أو ربة . ثم ذهب يلعب بالدين ، يوهم نفسه ويوهم الناس أن الإسلام لا ينافى هذا المذهب الإلحادى ، ويتأول كل ما يراه من القرآن منافياً لرأيه ، ويكذب كل حديث يراه كذلك . وكان مما لعب به وتأوله قول الله تعالى : (لن يَمَنال الله لحومها ولا دماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم) ، ذلك بأنه لا يفقه القرآن ولا العلم ، وذلك بأنه يتبع ما يمليه عليه هواه وجهله .

فهذا الحديث يرد عليه وعلى أمثاله ، ويبينُ أن ذبح الهدى الذي عينه صاحبه بالتعيين واجب ،

٦٣٢٦ حدثنا حفص بن غِيَات حدثنا ليث قال : دخلت على سالم بن عبد الله وهو متَّكِيً على وسادة فيها تماثيلُ طير ووَحْشِ ، فقلت : أليس يُكْرَه هذا ؟ قال : لا ، إنما يُكره ما نُصِب نَصْباً ، حدثنى أبى عبدُ الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صَوَّر صورةً عُذِّب ، وقال حفصٌ مرةً : كُلِّفَ أَن يَنْفُخَ فيها ، وليس بنافخ .

٦٣٢٧ حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحق قال : سمعت نافعاً يقول : قال عبد الله بن عمر : سمعت رسول الله صلى الله على المنبر يقول : من أتنى الجمعة فليغتسل :

٦٣٢٨ حدثنا محمد بن فَصَيل عن عاصم بن كُلّيب عن مُحَارِب بن دِثَار

لا يجوز له أن يستبدله برأى أو قياس . أما لو قبُل في مثل هذا الرأىُ والقياسُ . لكان ذبح إبل أكثر عدداً . ثمنها ثمن هذه البختية التي أهداها عمر ، أنفع للناس وللفقراء دون شك . ولكن المعنى في الهدى معنى يسمو على الماديات والأثمان ، ليس للعبد فيه إلا الطاعة حيث أمر .

(٦٣٢٦) إسناد، صحيح . ليث : هو ابن أبى سليم . والحديث مضى المرفوع منه بمعناد مطولاً ومختصراً مراراً . آخرها ٦٢٦٢ .

وأما القصة التي في أوله . من دخول ليث بن أبي سليم بن عبد الله . وسؤاله عما وأي من وسادته . فإنى لم أجدها في موضع آخر .

(٦٣٢٧) إسناده صحيح . وهو مطول ٦٢٦٧ .

(۱۳۲۸) إسناده صحيح ، محمد بن فضيل بن غزوان : سبق توثيقه ۸۹۰ ، وهو من قدما مشيو خ أحمد ، مات سنة ۱۹۵ ، قال ابن الحديث : «كان ثقة ثبتاً في الحديث » ، وترجمه البخارى في الكبير ۲۰۷/۱/۱ – ۲۰۸ . عاصم بن كليب بن شهاب الجرمى : سبق توثيقه ۸۵ ، ونزيد هنا قول أبي داود : «كان من العباد » ، وقال : «كان أفضل أهل الكوفة » ، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۳۵/۱/۳ – ۳۵۰ . ووقع في ح هنا «عن عاصم عن ابن كليب » وهو خطأ مطبعي صرف : صححناه من كم ومما سنذكر من تخريج الحديث .

والحديث روى منه أبو داود آخره المرفوع فقط ١ : ٢٧١ ، عن عثمان بن أبى شبية ومحمد بن عبيد المحارف ، كالاهما عن محمد بن فضيل ، بهذا الإسناد ، ولم يخرجه المنذرى ٧١٢ من كتاب آخر . وكذلك رواه ابن حزم فى المحل ٤ : ٩٠ من طريق أبى داود . قال : رأيتُ ابنَ عمر يرفع يديه كلّما ركع ، وكلما رفع رأسه من الركوع ، قال : فقلت له : ما هذا ؟ قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبّر ورَفَع يديه .

٣٣٧٩ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج ، وَروْح قال حدثنا ابن جُريج ، وَروْح قال حدثنا ابن جُريج ، أخبرنى ابنُ طاوس عن أبيه : أنه سمع ابن عمر يُسْأَل عن رجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال : أتعرفُ عبدَ الله بن عمر ؟ ! قال : نعم ، قال : فإنه ١٤٦/٢ طلق امرأته حائضاً ، فذهب عمرُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر ، فأمره أن يراجعَها ، فأل : ولم أسمعه يزيد على ذلك ، قال رَوْح : مُرْه أن يراجعَها .

مَّمُ عن الرهرى عن سالم عن ابن عمر قال عن الرهرى عن سالم عن ابن عمر قال : كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصَّها على النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فتمنيتُ أَن أَرى رؤيا فأَقُصَّها على النبي صلى

وأما القصة التي فى أول الحديث هنا . من رؤية محارب بن دثار لابن عمر وسؤاله إياه ، فإنى لم أجدها فى موضع آخر .

وقوله فى الحديث المرفوع « إذا قام فى الركعتين » يريد : إذا قام للركعة الثالثة بعد الركعتين الأوليين والتشهد الأول . وهذا المعنى مضى مراراً من حديث ابن عمر من أوجه أخر ، مطولاً ومختصراً ، آخرها ٦١٧٥ .

وسياق القصة والحديث هنا يدل على أنه مختصر أيضاً ، إذ الجواب لا يلاق السؤال ، ولكنه مفهوم أنه يريد رفع اليدين من الركوع وعند الرفع منه وعند القيام للثالثة ، كما هو بديهى ، وكما هو ثابت بأصح الأسانيد عن ابن عمر ، مما مضى في المسند، وعند الشيخين وغيرهما، وانظر المنتقي ٨٤٥ – ٨٤٨ وعند الله ما الحديث وغيرهما ، وانظر المنتقي ٨٤٥ – ٨٤٥ وعند الله ما الحديث وغيرهما معناه مراراً معاراً معني والمناده صحيح من طامس : هم عبد الله والحديث وغيرهما وانظر مراراً معاراً معني والمنادة وعند الله والمدين والمنادة والمنادة والمنادة وعند الله والمدين والمنادة و

<sup>(</sup>٦٣٢٩) إسناده صحيح . ابن طاوس : هو عبد الله . والحديث مضى معناه مراراً مطولاً ومختصراً آخرها ٦١٤١ . وانظر ٦٧٤٦ .

<sup>(</sup>۱۳۳۰) إسناده صحيح . ورواه البخارى بنحوه ٣ : ٥ – ٦ من طريق عبد الرزاق وهشام عن معمر . ورواه أيضًا ٧ : ٧١ من طريق عبد الرزاق عن معمر . ورواه كذلك ١٢: ٣٦٨ من طريق عبد الرزاق من طريق هشام بن يوسف عن معمر . ورواه مسلم بنحو أيضًا ٢ : ٢٥٧ من طريق عبد الرزاق

الله عليه وسلم ، قال : وكنت علاماً شابًا عَزَباً ، فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فرأبت في النوم كأنَّ مَلكَيْن أَخذاني فذهبا بي إلى النار ، فإذا هي مَطْوِيّة كَطَيِّ البيْر ، وإذا لها قرْنان ، وإذا فيها ناس قد عرفتُهم ، فجعلت أقول : أعوذ بالله من النار ، أعوذ بالله من النار ، فقصّت من النار ، فقال لى ؛ لن تُراع ، فقصصتها على حفصة ، فقصّتها فلقيهما ملك آخر ، فقال لى ؛ لن تُراع ، فقال : نِعْمَ الرجل عبد الله لو كان حفصة على من الليل إلا قليلاً .

عن معمر . ثم رواه من طريق أبى إسحق الفزارى عن عبيد الله عن نافع ، بنحو معناه ، ولم يسق لفظه كله ، وقال : « بمعنى حديث الزهرى عن سالم عن أبيه » . وروى البخارى معناه أيضًا مطولاً " ١٢ : ٣٦٧ من طريق صخر بن جويرية عن نافع .

وانظر ۲۰۰۰ ، ۲۰۱۷ ، ۳۸۹۵ ، ۵۸۳۹ .

قوله: « إذا رأى رؤياً » ، في نسخة بهامش م « الرؤيا » .

قوله: «عزباً » هو يفتح العين والزاى ، ووقع فى الفتح ١: ٤٤٦ أنه « بفتح العين وكسر الزاى » ، وهو خطأ صرف ، لم يوجد بهذا الضبط أبداً ، والراجح عندى أنه خطأ ناسخ أو طابع .

قوله: «مطوية كطى البئر»: طى البئر: تعريشها بالحجارة والآجر، وقال الحافظ فى الفتح « والبئر قبل أن يبني يسمى قليبًا ».

قوله « لها قرنان »: قال في اللسان: منارتان تبنيان على رأس البئر توضع عليهما الحشبة التي يدور عليها المحور وتعلق منها البكرة . . . وإنما يسميان بذلك إذا كانا من حجارة ، فإذا كانا من خشب فهما دعامتان » . وفي نسخة بهامش م « لها قرنين » ، وفي الفتح ٣ : ٥ أن الكرماني حكى أن مثل ذلك في نسخة من صحيح البخارى ، قال : « فأعربها بالجر أو بالنصب ، على أن فيه شيئًا مضافًا حذف وترك المضاف إليه على ما كان عليه ، وتقديره : فإذا لها مثل قرنين وهو كقراءة من قرأ : ( تريدون عرض الدنيا ، والله يريد الآخرة ) ، بالجر ، أي يريد : عرض الآخرة . أو ضمن "إذا" المفاجأة معنى عرض الدنيا ، أي : فإذا في وجدت لها قرنين . انتهى » .

قوله « لن تراع » : من الروع ، بفتح الراء ، والرواع ، بضم الراء وفتح الواو ، وهو الفزع . وفي رواية مسلم ورواية البخارى « لم ترع » ، قال الحافظ ٣ : ٥ – ٦ : أى لم تخف . والمعى : لا خوف عليك بعد هذا . وفي رواية الكشميهي في التعبير [يعني في صحيح البخارى] : لن تراع . وهي رواية الجمهور بإثبات الألف ، [أي كرواية المسند هنا] . ووقع في رواية القابسي : لن ترع ، بحدف الألف ، قال ابن التين ؛ وهي لغة قليلة ، أي الجزم بلن ، حتى قال القزاز : « لا أعلم له شاهداً » ،

قال : اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب ، وضَع فَصَّه من داخل ، قال : اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب ، وضَع فَصَّه من داخل ، قال : فبينا هو يخطب ذات يوم قال : إنى كنت صنعت خاتمًا ، وكنت ألبسه وأجعل فَصَّه من داخل ، وإنى والله لا ألبسه أبدًا ، فنبذه ، فنبذ الناس خواتيمهم .

٦٣٣٢ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمر ، وعبد الأَعلى عن معمر ، عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أَكل أَحدُكم فليأُكلُ بيمينه ، وإذا شرب فليشربُ بيمنه ، فإن الشيطان يأْكل بشاله ، ويشرب بشاله .

٣٣٣٣ حدثنا إبرهيم بن خالد حدثنا رَبَاح عن مَعْمَر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله ، يرفع الحديث ، قال : إذا أكل أحدكم ، فذكر الحديث .

٣٣٣٤ حدثنا عبد الرزاق: سمعت مالك بن أنس وعُبيد الله بن عمر

ثم تعقبه الحافظ بذكر شاهدين لذلك . وقال فى كتاب التعبير ١٢ : ٣٦٧ : « ووقع عند كثير من الرواة : لن ترع ، بحرف لن مع الجزم ، ووجهه ابن مالك بأنه سكن العين للوقف ، ثم شبهه بسكون الجزم فحذف الألف قبله ، ثم أجرى الوصل مجرى للوقف ، ويجوز أن يكون جزمه بلن ، وهو لغة قليلة ، حكاها الكسائى » .

<sup>(</sup>٦٣٣١) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٠٠٧ بنحوه . وانظر ٦١٠٧ ، ٦٢٧١ .

قوله « وضع فصه » بالضاد المعجمة ، وفى ح « وصنع » . وهو تحريف ، مطبعى ، صححناه ىن ك م .

<sup>(</sup>٦٣٣٢) إستاده صحيح . وهو مكرر ٤٥٣٧ ، ٦١٨٤ .

<sup>(</sup>٦٣٣٣) هذا مرسل، ولكنه لا يعلل به الروايات الصحيحة المتصلة . بل هو محمول على الاتصال أن سالماً زواه عن أبيه ابن عمر . والراوى قد يرسل الإسناد اختصاراً . والحديث مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٦٣٣٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله . وهو فى الموطأ ٣ : ١٠٩ . وقد مضى ٤٨٨٦ من

يحدثان عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عُبيد الله عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ، مثله .

٦٣٣٥ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمدينة بقتل الكلاب ، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة ، فأرسل إليه فقتل .

٦٣٣٦ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنَّان .

رواية عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب. وقد زاد عبد الرزاق هنا روايته إياه عن عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم عن ابن شهاب .

(٦٣٣٥) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٣١٥ بنحوه .

(٦٣٣٦) إسناده صحيح . وهو مرسل صحابى يقينًا ، فقد مضى ٤٥٥٧ من طريق الزهرى عن سالم ، رواية ابن عمر فى الأمر بقتل الحياة ، وأنه كان يقتل كل حية وحدها ، أن أبا لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الحطاب قال له : « إنه قد نهى عن ذوات البيوت » .

ونزيد هنا أن البخارى روى أيضًا ٧ : ٢٤٧ من طريق جرير بن حازم عن نافع : « أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها ، حتى حدثه أبو لبابة البدرى : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت ، فأمسك عنها » . وكذلك رواه مسلم ٢ : ١٩٣ من طريق جرير بن حازم عن نافع .

وروى مسلم أيضاً ٢ : ١٩٣ من طريق عبيد الله عن نافع : « أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان » . وروى من طريق عبيد الله وجويرية عن نافع عن عبد الله : أن أبا لبابة أحبره : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التى فى البيوت » . وروى أيضاً القصة مطولة من طرق أخر ، وهى تدل كلها على أن ابن عمر سمع هذا من أبى لبابة ، وأن نافعاً سمعه فى الوقت نفسه مع ابن عمر من أبى لبابة .

وفي الموطأ ٣ : ١٤٢ : « مالك عن نافع عن أبى لبابة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيّات التي في البيوت » .

وستأتى أحاديث أبى لبابة فى المسند بهذا المعنى ، مطولة ومختصرة ١٥٦١٠ ، ١٥٦١١ ، ١٥٨١٣ ، ١٥٨١٤ ،

وكل هذه الروايات توكد أن ابن عمر إنما سمعه من أبي لبأبة ، وفي بعضها ما يدل على أنه سمعه أيضًا

٦٣٣٧ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمر عن أَيوب : عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعا أَحدُكم أَحاه فليُحِبَّه ، عُرْساً كان أَو نحوَه .

٦٣٣٨ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجَى اثنان دون الثالث ، إلا بإذنه ، فإن ذلك يُحْزِنُه .

٦٣٣٩ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب رأى عُطَارِدًا يبيع حُلَّة من ديباج ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنى رأيتُ عطاردًا يبيعُ حُلَّة من ديباج ،

من عمه زيد بن الحطاب ، وأن نافعاً كان معه حين حدثه بذلك أبو لبابة وزيد . فرواية نافع هنا عن ابن عمر فقط أعتقد أنها موجزة ، وأنها اختصار من بعض الرواة ، إذ يبعد عندى جدًا أن يكون نافع حاضراً كلام أبى لبابة وزيد بن الحطاب مع ابن عمر ، وتحديثهما إياه بهذا النهى ، ثم يرويه نافع بهذه الصفة و يجعله من حديث ابن عمر .

الجنان » ، بكسر الجيم وفتح النون المشددة وآخره نون : قال القاضى عياض فى مشارق الأنوار
 ١٥٦ : « هى الحيات الصغار ، واحدها : جان ، وقيل : البيض الرقاق . وقيل : الجنان : مالا
 يتعرض للناس ، والحيات ما يتعرض لهم . وقيل : الجنان : مسخ الجن . وقال ابن وهب : الجنان : عوامر البيوت يتمثل حية رقيقة » .

وأما في رواية الموطأ فإنها « الحيات » جمع « حية » . والمعنى مقارب .

(٦٣٣٧) إسناده صحيح . ورواه مسلم ١ : ٤٠٧ عن محمد بن رافع ، وأبو داود ٣ : ٣٩٥ عن الحسن بن على ، كلاهما عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . وأشار الحافظ فى الفتح ٩ : ٢١٣ إلى هذه الرواية عند مسلم وأبى داود . وقد سبق معناه هختصراً مراراً ، دون ذكر العرس أو نحوه ، أولها ٤٧١٧ ، وآخرها ٢١٠٨ . وانظر ٢١٠٦ .

(٦٣٣٨) إسناده صحيح . وهو مطول ٢٧٧٠ .

(۱۳۳۹) اسناده صحیح . ورواه مسلم ۱ : ۱۵۰ –۱۵۱ بنحوه ، من طریق جریر بن حازم عن نافع . وقد مضی نحوه مطولاً ومختصراً ، مراراً ، منها ۲۷۱۳، ۴۹۷۸ ، ۴۹۷۹ ، ۵۰۹۵ ، ۵۰۹۵ ، ۵۷۹۷ ۷۹۷۵ ، ۵۹۵۱ ، ۵۹۵۲ . وانظر ۲۱۰۵. فلو اشتريتها فلَبسْتها للوفود [ و ] للعيد وللجمعة ؟ فقال : إنما يلبَسُ الحرير مَنْ لا خلاق له ، حَسِبْتُه قال : في الآخرة ، قال : ثم أُهْدِي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حُلَلٌ من سِيراء حرير ، فأعطى على بن أبي طالب حلة ، وأعطى أسامة بن زيد حُلَّة ، وبَعث إلى عمر بن الخطاب بحُلَّة ، وقال لعلي : شَقِّقها بين النساء خُمرًا ، وجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، سمعتك قلت فيها ما قلت ، ثم أرسلت إلى بحُلَّة ؟ فقال : إني لم أرسلها إليك لتَلْبَسَها ، ولك كتبيعها ، فأما أسامة فلبسها فراح فيها ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ، فلما رأى أسامة يُحكِد إليه الطَّرْف قال : يا رسول الله ، كَسَوْتَنيها وسلم ينظر إليه ، فلما رأى أسامة يُحكِد إليه الطَّرْف قال : يا رسول الله ، كَسَوْتَنيها وسلم .

• ٣٤٠ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من جَرّ إزارَه من الخُيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه [يوم القيامة] ، قال زيد : وكان ابنُ عمر يحدّث : أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يَتَقَعْقَعُ ، يعنى جديدًا ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله ، فقال : إنْ كنت عبد الله فارفع إزارك ، قال : فرفعتُه ، حتى بلغ نصف الساق ، قال : ثم الْتَفَتَ

الواو فى « قوله » [ و ] للوفود » لم تذكر فى ح ، و زدناها من ك م . وقوله « فلما رأى أسامة ُ يحدد إليه الطرف » إلخ ، هكذا هو فى الأصول الثلاثة ، ويريد : فلما رآه ، فحذف الضمير ، وقد زيد بين السطور فى ك ، فلم نستجز إثباته ، خشية أن يكون تصرفًا من ناسخ أو قارئ . وقوله « يحدد إليه » في نسخة بهامش م « عليه » بدل « إليه » ، وما أظنها تُوجَّه إلا على تكره وتكليّف .

<sup>(</sup>٦٣٤٠) إسناده صحيح . وهو مطول ٦٢٠٤، ٦٢٦٣ . وقد أشرنا إلى هذا فى ٦٢٦٣ . وانظر ٥٧١٣ ، ١٠١٤.

زيادة [ يوم القيامة ] في الموضع الأول ، زدناها من نسخة بهامش م . وأما في الموضع الثاني فهي البيتة في الأصول الثلاثة .

إلى أبى بكر فقال : من جَرَّ ثوَبه من الخُيكاء لم ينظر اللهُ إليه يومَ القيامة ، فقال أبو بكر : إنه يَسْتَرْخِي إزارى ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لستَ منهم .

٦٣٤١ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه من الحياء ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : دَعْه ، فإن الحياء من الإيمان .

٦٣٤٢ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر ، وأيوبَ عن نافع عن ابن عمر : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من اتخذ كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو صيدٍ انتَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراطان .

٣٤٣ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدّث قال : بينا أنا نائم رأيتنى أتيت بقدج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدّث قال : بينا أنا نائم رأيتنى أتيت بقدج [لبن] ، فشربت منه ، حتى إنى أرَى الرِّى يَخْرُج فى أطْرافى ، ثُم أعطيت فَضْلِي عمر بن الخطاب ، فقالوا : فما أوَّلْتَ ذلك يا رسول الله ؟ قال : العلم .

<sup>(</sup> ٦٣٤١) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٣٤١ .

قوله « من الحياء » ، هذا هوالثابت في ح ، وفي نسخة بهامش م « في » بدل « من » . والأصل في ك الحياة » ، وكتبت كلمة « من » فوق « في » ، وعليها علامة نسخة .

<sup>(</sup>۹۳٤۲) إسناداه صحيحان . فهو يرويه معمر عن الزهرى وأيوب : الزهرى عن سالم عن ابن عمر ، وأيوب عن نافع عن ابن عمر . والحديث مضى معناه مراراً ، آخرها ضمن ٥٩٢٥ .

<sup>(</sup>٦٣٤٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦١٤٣ بهذا الإسناد ، ولكن لم يَسُتُّقُ لفظه هناك ، بل أحال على الذي قبله ٦١٤٢ .

كلمة [ لبن] زيادة من نسخة بهامش ك . قوله و في أطرافي ، ، في ك . و من أطرافي » .

ما الله بن عمر ، فذكره .

مَا الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا حَذْوَ مَنْكِبَنه ، أو قريباً من ذلك ، وإذا ركع رفعهما ، وإذا رفع رأسه من الركعة رفعهما ، ولا يفعل ذلك في السجود .

٦٣٤٦ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر : أنه إسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفَع رأسَه من الركوع قال : ربَّنا ولك الحمد .

## ٦٣٤٧ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن إسمعيل بن أمية عن نافع عن

(٦٣٤٤) إسناده صحيح . وهو مكررما قبله ، ومكرر ٦١٤٢ بهذا الإسناد ، ولكنه ساق لفظه هناك . وقد مضى نحوه بمعناه أيضًا من رواية يونس ٥٥٥٤ ، ومن رواية عقيل ٥٨٦٨ ، كلاهما عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه .

(٦٣٤٥) إسناده صحيح . وهو محتصر ٦١٧٥ ، ومطول ٦٣٢٨ .

(٦٣٤٦) إسناده صحيح. وهو في الحقيقة جزء من الحديث السابق ، كما مضى من رواية مالك عن الزهري ٤٦٧٤ ، وكما في الموطأ ١ : ٩٧ – ٩٨ . وانظر المنتقى ٨٤٥ .

(٦٣٤٧) إسناده صحيح . ورواه أبو داود ٢ : ٣٧٦ ــ ٣٧٧ عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. وكذلك رواه البيهتي ٢ : ١٣٥ من طريق أبى داود عن أحمد بن حنبل . ثم رواه من المسند ، عن الحاكم أبى عبد الله عن القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه . مع اختلاف في لفظه قليل ، وسنبين ذلك بعدُ ، إن شاء الله .

وقد جمع أبوداود فى روايته بين رواية أحمد ورواية ثلاثة آخرين من شيوخه ، كلهم عن عبد الرزاق على اختلاف الفاظهم ، و بيس لفظ كل واحدمنهم وحده .

فرواه عن أحمد بن محمد بن شَجَّويَـة ، بلفظ : « نهى أن يعتمد الرجل على يده فى الصلاة » . وعن محمد بن عبد الملك الغزَّال ، بلفظ : « نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض فى الصلاة » . وعن محمدبن رافع بلفظ : « نهى أن يصلى الرجل وهو معتمد على يده » . وقال أبو داود عقب ابن عمر قال : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل فى الصلاة وهو يَعْتَمِد على يديه .

هذه الرواية : « وذكره في باب الرفع من السجود » يريد : أن محمد بن رافع روى هذا اللفظ وذكره في كتابه في : « باب الرفع من السجود » ، ففهم هو وفهم عنه تلميذه أبو داود أن هذا حين القيام من السجود للركعة الأخرى ، وليس في شأن الجلوس بين السجدتين أو التشهد . فكأن ابن رافع روى اللفظ وتأوله على معنى غير ما يتبادر إلى الذهن من دلالته ، مع احبال هذا اللفظ للدلالتين .

فاستيقن العلماء أن هذه الألفاظ كلها روايات لحديث واحد ، وذهبوا يتأولون للجمع بينها ، أو يرجحون بعضها على بعض . فقال البيهتي : ٥ فهذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق ، ثم أشار إلى رواية أحمد بن حنبل من طريق أبى داود ومن طريق المسند ، ثم رجح رواية أبى داود عن أحمد ، وقال : ١ وهذا أبين الروايات ، ورواية غير ابن عبد الملك [ يعني روايتي ابن شبوية وابن رافع ] لا تخالفه ، وإن كان أبين منها [ يعني لفظ أحمد بن حنبل عند أبى داود] . ورواية ابن عبد الملك [ يعني الغزال ] وَهمَ الله .

وقد تعقبه ابن التركمانى فى الجوهر النقى المطبوع أسفل صفحات السنن الكبرى ، فقال : « أفرد البيهقى ابن حنبل عن الثلاثة ، [ يعنى ابن شبوية وابن رافع وابن عبد الملك] ، والذى فى سنن أبى داود أنه جمع الأربعة . فرواه عنهم . وابن عبد الملك الغزال : حافظ ثقة ، وثقه النسائى . وما استدل به البيهقى فيا بعد على وهمه ، وأن الصحيح رواية ابن حنبل — : معنى آخر منفصل عن رواية الغزال ، فلا تعلل روايته به . بل يعمل بهما ، فينهى عن الجميع » .

وهذا الذى ذهب إليه ابن الركمانى قد يكون وجهاً جيداً ، لو لم تكن الأدلة تنفيه . وإنما ألجأه اليه أن وأى فيه تأييداً لمذهب الحنفية ، الذين يرون كراهية الاعماد على اليدين عند القيام من السجود للركعة بعده ، وعند القيام من التشهد الأول . لكن الثابت في حديث مالك بن الحويرث عند البخارى ٢ : ١٥٠ الاعماد على الأرض عند القيام من السجدة الثانية .

وروى البيهتى ٢ : ١٣٥ عن الأزرق بن قيس قال : ﴿ رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتماد على الأرض بيديه . فقلت لولده و لحلسائه : لعله يفعل هذا من الكبر ؟ قالوا : لا ، ولكن هكذا يكون ﴾ ثم قال البيهتى : ﴿ وروينا عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض . وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين » .

وسواء أكان هذا الاعتماد من سنن الصادة ، أم كان عن كبر السن وضعف القوة ، فإنه ينافى النهى المطلق الذي رواه محمد بن عبد الملك الغزال .

والظاهر من سياق الروايات لمن فقه السنة ورواية الحيديث أن هذه الروايات الأربعة ، التي رواها أبو داود عن أربعة من شيوخه ، هي ألفاظ لحديث واحد ، يجب الفحص عنها بمعرفة رواتها وطبقاتهم

فى الحفظ والإتقان ، ثم معرفة من تابعهم أو تابع بعضهم على ما روى ، ثم عن ذلك يكون الترجيح والحكم لبعضهم على بعض .

أما محمد بن عبد الملك الغزال ، الذي رواه بلفظ : « تهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة » : فإنه ثقة ، وثقه النسائي ، وقال مسلمة : « ثقة كثير الحطأ » . وقد انفرد بهذا اللفظ ، لم نجد من تابعه عليه ، بل وجدنا الحفاظ الكبار خالفوه فيه ، فلا مناص من أن نقول : إن روايته هذه وهم ، كما قال البيهتي .

فائدة : مهمة : وهم صاحب عون المعبود هنا (١: ٣٧٦) تبعاً للسيد عبد الله الأمير رحمه الله . فقالا : « ومحمد بن عبد الملك بن مروان الواسطى قال فيه فى التقريب : صدوق . وهو ممن يصحح حديثه أو يحسن بالمتابعة والشواهد »! وهذا غير « الغزال » يقيناً ، وإن كان كلاهما من شيوخ أبى داود ، فقد صرح أبو داود فى رواية هذا الحديث باسمه كاملا « محمد بن عبد الملك الغزال » ، والغزال وقال فيه التقريب : « ثقة » . ولكن انتقل نظر السيد عبد الله الأمير من ترجمة إلى ترجمة فى موضعين متقاربين من التقريب ، وقلده صاحب عون المعبود دون بحث أو مراجعة !! وحمهما الله .

وأما ابن شبوية ، الذي رواه بلفظ: « نهى أن يعتمد الرجل على يده فى الصلاة » ، فإنه تقة ، وثقه النسائى والعجلى وغيرهما ، وقال الإدريسي : «كان حافظًا فاضلا ثبتًا متقنًا فى الحديث » .

وكذلك محمد بن رافع بن أبى زيد سابور القشيرى النيسابورى ، فإنه ثقة ، قال البخارى: «كان عن خيار عباد الله » ، وقال النسائى : « الثقة المأمون » ، وقال مسلم : « ثقة مأمون صحيح الكتاب » .

وهذان الحافظان الثقتان روياه بلفظين مقاربين، لا يخالفان رواية الإمام أحمد هنا في المسند وعند أبى داود، وإن كانت رواية أحمد أبين منهما ، كما قال البيهتي . إلا أن ابن رافع ظن أن الحديث يحتمل أن يكون في النهي عن الاعتماد في الرفع من السجود، فوضعه في ذلك الباب ، كما حكى أبو داود. فوهم في رأيه وظنه ، مع موافقة روايته في ذانها للصواب في الحملة .

وأما رواية أحمد بن حنبل ، وناهيك به حفظًا و إتقانًا وتثبتًا ، فهى الرواية الحجة عليهم جميعًا . وما ينبغى أن نقرن روايته برواية هذين : ابن رافع وابن شبوية ، فأين يقعان منه ؟!

ثم هو لم ينفرد بها ، بل تابعه عليها غيره من الحفاظ الثقات :

فرواه ابن حزم فى المحلى ٤ : ١٩ من « مصنيّف عبدالرزاق » ، بإسناده إلى الدبرى عن عبدالرزاق عن معمر ، بهذا الإسناد ، بلفظ : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل فى صلاته معتمداً على يده » . وهذا اللفظ يكاد يوافق رواية أحمد هنا عن عبدالرزاق .

و « الدبرى» : نسبة إلى « دَ بَـرَ » بفتح الدال والباء الموحدة ، وهي قرية من قرى صنعاء ، وهو « المدبرى» : نسبة إلى « دَ بَـرَ » بفتح الدزاق ، وقد تكلم فى أوهام له عن عبد الرزاق لساعه منه أخيراً . ولكن الحق أن روايته كتب عبد الرزاق صحيحة ، و بعض الأوهام إنما وقعت فى روايته عنه

خارج كتبه . ولذلك احتج به أبو عوانة في صحيحه ، وكذلك « كان العقيلي يصحح روايته ، وأدخله في الصحيح الذي ألفه » ، كما في لسان الميزان .

وكذلك رواه البيهتي ٢ : ١٣٥ من طريق أحمد بن يوسف السلمى عن عبد الرزاق عن معمر ، بهذا الإسناد ، ولفظه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يده فى الصلاة » . وهذا أيضًا يكاد يوافق رواية أحمد هنا .

وأحمد بن يوسف السلمى : من ثقات الرواة عن عبد الرزاق وغيره ، روى عنه مسلم فى صحيحه ، وروى عنه مسلم فى صحيحه ، وروى عنه البخارى خارج صحيحه ، وقال الحليلى : « ثقة مأمون » ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال : « كان راويبًا لعبد الرزاق ، ثبتًا فيه » .

فهذان راويان ثقتان ، أحدهما راوى « مصنف عبد الرزاق » ، والآخر راو لعبد الرزاق ثبت فيه ـــ تابعا أحمد فى روايته عن عبد الرزاق . فرجحت وايته بمتابعتها ، فضلا عن رجحان رواية أحمد فى ذاتها ، بخفظه و إتقاته وتثبته وتوثقه .

ثم لم ينفرد عبد الرزاق بروايته ذلك عن معمر :

فرواه الحاكم بنحوه فى المستدرك 1: ٢٧٧ من طريق إبرهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن معمر ، بهذا الإسناد ، ولفظه : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى فى الصلاة ، فقال : إنها صلاة اليهود » . قال الحاكم : « حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . ورواه البيهتي ٢ : ١٣٦ عن الحاكم .

وإبرهيم بن موسى: هوالتميمى الرازى المعروف بالصغير؛ وهو ثقة ثبت من شيوخ البخارى ومسلم، وكان أحمد ينذكر على من يقول له «الصغير»، ويقول: «هو كبير فى العلم والجلالة». وقال أبو زرعة «هو أتقن من أبى بكر بن أبى شيبة وأصح حديثاً منه»، وقال الحليلى: «ومن الحفاظ الكبار العلماء الذين كانوا بالرى يقرنون بأحمد ويحيى —: إبرهيم بن موسى الصغير، ثقة إمام». وشيخه هشام بن يوسف الصنعانى: «هو أضبط عن ابن جريج من يوسف الصنعانى: «هو أضبط عن ابن جريج من عبد الرزاق»، وقال أبو حاتم: «ثقة عبد الرزاق»، وقال أبو حاتم: «ثقة عبد الرزاق»، وقال أبو حاتم: «ثقة متقن»، وترجمه البخارى فى الكبير ١٩٤/٢/٤، وروى عن إبرهيم بن موسى: «قال لنا عبد الرزاق: ثم رجل بصنعاء، إن حدثكم فلا عليكم أن [لا] تسمعوا من غيره، هشام بن يوسف».

وأيضًا : فإن مما يؤيد معناه ما مضى ٩٧٧ من طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجاد ساقطًا يده فى الصلاة ، فقال : لا تجلس هكذا ، إنما هذه جلسة الذين يعذبون » . بل هو متابعة أخرى لهذا الحديث من وجه آخر : من رواية هشام بن سعاد عن نافع ، تابع بها الرواية التي هنا ، رواية إسمعيل بن أمية عن نافع .

وقوله هنا « وهو يعتمد على يديه » ، هكذا هو في الأصول الثلاثة ، وفي رواية أبى داود عن أحمد ابن حنبل « على يده » بالإفراد ، وكذلك في رواية البيهتي من طريق المسند ومن طريق أبى داود ، وكذلك

٦٣٤٨ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ، ورفع أصبعه اليمني التي تكي الإبهام ، فدعا بها ، ويده اليسرى على ركبته ، باسِطَها عليها .

7٣٤٩ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر ، حين رفع رأسه من الركعة ، قال : ربنا ولك الحمد ، في الركعة الآخرة ، ثم قال : اللهم الْعَنْ فلاناً [وفلاناً] . دعا على ناس من المنافقين ، فأنزل الله تعالى : (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ، أو يعذبهم ، فإنهم ظالمون) .

• ١٣٥٠ حدثنا على بن إسحق حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا مَعْمَر عن

هو فى رواية ابن حزم من رواية الدبرى عن عبد الرزاق . ولكن فى نسخة المنذرى فى اختصار سنن أبى داود ٩٥٤ « على يديه » بالتثنية ، كما فى الأصول هنا .

<sup>(</sup>٦٣٤٨) إسناده صحيح . ورواه مسلم ١ : ١٦٢ من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . . والخديث مطول ٦١٥٣ . وانظر ٥٤٢١ ، ٠٠٠ .

قوله « على ركبته » ، فى ح « على ركبتيه » ، وهو خطأ واضح ، صححناه من ك ، ولم يذكر هذا · فى م ، وهو خطأ أيضًا من الناسخ . وفى مسلم « على ركبته اليسرى » .

<sup>(</sup>٦٣٤٩) إسناده صحيح . وهو مطول ٥٩٩٧ . وانظر ٥٦٧٤ ، ٦٣٤٦ ، والحديث التالى لهذا . زيادة قوله [ وفلانــًا] ثابتة بهامش ك على أنها تصحيح ، و بهامش م على أنها نسخة .

<sup>(</sup>۱۳۵۰) إسناده صحيح . وهو مطول ما قبله . وقد أشرنا في ٥٦٧٤ إلى نقل ابن كثير فى التفسير ٢ : ٢٣٨ رواية معمر . وقد رواه البخارى . فهذه والتي قبلها رواية معمر . وقد رواه البخارى في ثلاثة مواضع ، من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر ٧ : ٢٨١ و ١٧ . ١٧٠ و ٢٦٣ \_ ٢٦٤ \_ ٢٦٤ .

<sup>«</sup> عبد الله بن المبارك » في ح « عبيد الله بن المبارك » ، وهو خطأ واضح ، صححناه من ك م .

الزهرى حدثني سالم عن أبيه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر ، يقول : اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً ، بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، فأنزل الله تعالى : (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ، أو يعذبهم ، فإنهم ظالمون ).

٦٣٥١ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً الخوف بإحدى الطائفتين ركعةً ، والطائفةُ الأخرى مواجِهَةُ العدو ، ثم انصرفوا ، وقاموا في مَقَام أصحابهم ، مُقْبلين ١٤٨/٢ على العدوّ ، وجاء أولئك ، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعةً ، ثم سلم ، ثم قَضَى هؤلاء ركعةً ، وهؤلاء ركعةً .

٦٣٥٢ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعتین بمنّی ، ومع أبی بكر ركعتین ، ومع عمر ركعتين ، ومع عثمان صَدْرًا من خلافته ، ثـم صلاها أربعاً .

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزهري أيَّعن عبد الله بن أبي بكر

<sup>(</sup>٦٣٥١) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦١٥٩ . وقد أشرنا ﴿ هناك إلى رواية أبى داود إياه ٢ : ٤٨٢ من رواية معمر عن الزهرى ، وها هي ذي رواية معمر أيضًا هنا 🥠

ونقله الحافظ ابن كثير في التفسير ٢ : ٥٦٩ من رواية ابن أبي حاتم عن أبيه عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهرى ، بنحوه ، ثم قال ابن كثير : « وهذا الحديث رواه الجماعة فى كتبهم من طريق معمر ، به . ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة » . وهو فى صحيح مسلم 1: ٢٣٠ عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . وانظر ٦١٩٤ ، ٦٣٧٧ ، ٦٣٧٨ .

<sup>(</sup> ۱۲۵۲) إسناده صحيح . وهو مكرر ۲۲۵۵ ، ۲۳۵۲ .

<sup>(</sup>٦٣٥٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ٣٣٣٥ ، ٥٦٨٣ بنحوه .

بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله : أنه قال لابن عمر : نَجِدُ صلاة المخوف وصلاة الحَضَر في القرآن ، ولا نَجِد صلاة المسافر ؟ فقال ابن عمر : بعث الله نبيّه صلى الله عليه وسلم ونحن أَجْفَىٰ الناسِ ، فنصنعُ كما صَنَع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٦٣٥٤ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر

وقد فصلنا فى ٣٣٣٥ القول فى رواية مالك « عن الزهرى عن رجل من آل خالد بن أسيد » ، وأن مالكًا لم يقم إسناده ، كما قال ابن عبد البر ، وأن ابن شهاب الزهرى إنما يرويه « عن عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد عن ابن عمر » . ورواه أحمد على الصواب ٣٨٣٥ من طريق الليث بن سعد عن الزهرى ، كما رواه النسائى وابن ماجة من طريق الليث .

ونزيد على ذلك أن ابن جرير الطبرى رواه فى التفسير ٥: ١٥٥ — ١٥٦ من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى « عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد : أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد فى كتاب الله قصر الصلاة فى الخوف ، ولا نجد قصر صلاة المسافر ؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به » . فهذا الإسناد ينقصه الراوى بين الزهرى وبين أمية بن عبد الله ، وهو « عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن » . وما أظنه خطأ من النساخ فى نسخة الطبرى ، لأن ابن كثير فقله هكذا فى تفسيره ٢ : ٥٦١ عن الطبرى . فالظاهر عندى أنه تقصير من الزهرى أو من ابن أبى ذئب .

ورواية معمر ، التي هنا ، أشار إليها ابن عبد البر فيا نقلناه عنه في ٣٣٣٥ – ولكن وقع في الأصول الثلاثة هنا خطأ وتصحيف في الإسناد هكذا: « عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله ين عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله » .

وهذا التصحيف ليس قديمًا في نسخ المسند ، كما أرجح ، لأنه لو كان قديمًا لذكره الأئمة في تخريج هذا الحديث ، وفي تراجم الرجال ، لينبهوا عليه . فلم يذكروا ترجمة مثلا باسم « عبد الرحمن ابن أمية بن عبد الله » ، كعادتهم في مثل ذلك .

وانظر ۲۰۰۶ ، ۶۸۹۱ ، ۴۸۹۳ ، ۳۵۹۰ ، ۹۹۸۰ ، ۹۷۰۷ ، ۹۱۹۲ . (۲۳۵۶) إسناده صحيح . وهو مكرر ۸۳۸۰ . قال : كان رسول [الله صلى الله عليه وسلم إذا عَجِل فى السير جَمَع بين المغرب والعشاء .

و ٦٣٥٥ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مَثْنَى مثنى ، فإذا خِفْتَ الصبحَ فَأُوْتر بواحدة .

٦٣٥٦ حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا حدثنا ابن جُريج أُخبرني نافع

(٦٣٥٥) إسناده صحيح ، وهو مختصر ٦١٧٦ ، ٦٢٥٨ . وانظر ٦٣٠٠ .

(٦٣٥٦) إسناده صحيح . وقد مضى نحوه فى مسند عمر برقم ٩٦ من رواية ابن إسحق : «حدثنى عنه نافع مولاه ، قال : كان عبد الله بن عمر يقول : إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ، ثم ليصل ، فإنى سمعت عمر بن الحطاب يقول ذلك ، ويقول : لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود ، قال نافع : ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوتُ أن لا أكون كذبتُ » .

وروى أبو داود نحوه ١ : ٣٤٣ عن سليان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب « عن نافع عن ابن عرب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال عمر : إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ، ولا يشتمل اشمال اليهود » .

ورواه البيهتي في السنن الكبرى ٢ : ٢٣٦ من طريق سليان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ، قال : « تخلفت يوماً في علف الركاب ، فدخل على "ابن عمر وأنا أصلى في ثوب واحد ، فقال في : ألم تُكس توبين ؟ قلت : بلي ، قال : أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة ، أكنت تذهب في ثوب واحد ؟! قلت : لا، قال : فالله أحق أن يُتجمل له أم الناس ؟! ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال عمر : من كان له ثوبان فليصل فيهما ، ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ، ولا يشتمل كاشمال اليهود » .

ثم رواه من طريق أبى الربيع: «حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع ، قال: احتبست له في علف الركاب ، وذكر الحديث ، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال عمر ، وأكثر ظلى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصل أحدكم في ثوبين ، فإن لم يجد إلا ثوبًا واحداً فليتزو به ، ولا يشتمل اشتمال اليهود » .

ثم قال البيهتي عقبه : ﴿ ورواه الليث بن سعد عن نافع هكذا ، بالشك ، .

ورواه البيهتي أيضًا قبل ذلك من طريق سعيد بن عامرالضبعي عن سعيد [ هو ابن أبي عروبة ]

عن ابن عمر ، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمر ، قد استيقن نافع الفائل ، قد استيقنت أنه أحدُهما ، وما أراه إلّا عن رسول الله صلى الله عليه

عن أيوب عن نافع ، قال : « رآنى ابن عمر وأنا أصلى فى ثوب واحد ، فقال ؛ ألم أكسك ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فالله أحق أن تَـزَيَّنَ له ، قلت : بلى ، قال : فالله أحق أن تَـزَيَّنَ له ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فى ثوب فليشد معلى حقوه ، ولا تشتملوا كاشهال اليهود » .

وروى البيهتي أيضًا قبل هذا ٢ : ٢٣٥ – ٢٣٦ من طريق أنس بن عياض « عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله ، ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله عز وجل أحق أن يزيسً له ، فإن لم يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى ، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود » .

ورواه البيهتي قبل هذا ٢ : ٢٣٥ مختصراً بإسنادين ، من طريق شعبة عن توبة العنبرى : ٩ سمع نافعاً عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم فليأتزر ، ولير ْتَـدَ ، .

فهذه الروايات كلها ، مع رواية المسند (رقم ٩٦) فى مسند عمر ، تدل على أن نافعاً كان فى كثير من أحيانه يشك فى رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكاد يجزم فى بعض أحيانه برفعه ، ويرتفع شكه أحياناً فيجزم بأنه مرفوع .

ورواية ابن جريج عنه هنا تدل على أنه رواه له بالجزم أيضًا ، إلا أن ابن جريج هو الذى شك فى رفعه ، أهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عن عمر ، لقول ابن جريج : « قد استيقن نافع القائل » ، ثم أشار إلى أنه هو الذى شك فى الرفع ، أعنى ابن جريج ، فقال : « قد استيقنتُ أنه أحدهما » ، ثم رجح ابن جريج رفعه ، فقال : « وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

والذى أرجح أنه يجمع بين رواية ابن جريج وروايات غيره عن نافع ، أن نافعاً خدثه به عن ابن عمر عن عمر ، كما حدث به ابن إسحق فى رواية المسند الماضية (رقم ٩٦) ، ثم ذكر لابن جريج نحو ما ذكر لابن إسحق ، من أنه يرجح أن ابن عمر أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاحتاط ابن جريج من هذا الشك ، مستيقناً أن نافعاً حدثه عن ابن عمر ، شاكاً فى ذكر عمر وحده ، أو فى ذكره مع رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيكون من رواية ابن عمر عن أبيه مرفوعاً .

ونحن نصحح رَفَع الحديث ، اكتفاء بغلبة ظن نافع أنه مرفوع ، مؤيداً ذلك بجزمه برفعه وزوال شكه فيه في بعض أحيانه . ولأن معناه ثابت مرفوعاً من حديث أبى هريرة وأبى سعيد وغيرهما ، عند الشيخين وغيرهما ، كما في المنتقى ٦٧٣ ــ ٦٨٧ .

قوله « اشتمال اليهود » قال الخطاف في معالم السنن ( رقم ٩٠٧ المطبوع مع مختصر المنذرى ) ؛ « اشتمال اليهود المنهى عنه : هو أن يجلل بدنه بالثوب ، ويسبله من غير أن يشيل طرفه . فأما اشتمال الصهاء الذي جاء في الحديث [ يعنى في حديث آخر ] ، فهو أن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على

وسلم ، قال : لايشتمل أحدُكم في الصلاة اشهال اليهود ، لِيَتَوَشَّعْ ، من كان له ثوبان فلْيأْتَزِرْ ، ثم لْيُصلِّ

٦٣٥٧ حدثنا عبد الرزاق وابن بكر ، المعنى ، قالا أخبرنا ابن جُريج أخبرنى نافع أن ابن عمر كان يقول : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون

عاتقه الأيسر ، هكذا يفسر فى الحديث » . وقال ابن الأثير : « الاشتمال : افتعال من الشملة ، وهو كساء يتغطّى به ويتلفّف فيه . والمنهى عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه » .

أَنَّ قُولُهُ ﴿ لَيْتُوشِحِ ﴾ : أَى يَعْشَى جَسَدُه بِثُوبِهِ ، قال ابن الأثير : ﴿ وَالْأَصَلَ فَيَهُ مِنَ الوشاح ، وهُو شَىء ينسج عريضًا مِن أَدِيم ، وربما رصع بالجواهر والخرز ، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها ، ويقال فيه : وشاح ، وإشاح ﴾ . والمراد التشبيه في الإسباغ والسّر ، لا في مظهر ثياب النساء ، فإن تشبه الرجال في لباسهم بلباس النساء حرام ، كما هو معروف بديهي .

(۱۳۵۷) إسناده صحيح . ورواه البخاري ۲ : ۲۰ – ۲۳ ومسلم ۱ : ۱۱۲ من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج . بهذا الإسناد . ورواه مسلم أيضًا ، والنسائي ۱ : ۱۰۲ – ۱۰۳ من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج . وكذلك رواه الترمذي ۱ : ۱۹۹ (رقم ۱۹۰ ج ۱ ص ۳۲۲ – ۳۲۳ من شرحنا) من طريق حجاج أيضًا ، وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر » .

وقد قلنا فى شرح الترمذى: يظهر أن القاضى أبا بكر بن العربى نسى أن هذا الحديث فى الصحيحين . فاعترض على تصحيح الترمذى إياه ، فقال 1 : ٣٠٧ ، أعنى فى شرحه على الترمذى: وعجب لأبى عيسى يقول : حديث ابن عمر صحيح! وفيه : أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان القيل عمر ، وإنما أمر به لقول عبد الله بن زيد ، وإنما جاء عمر بعد ذلك حين سمعه »!!

قال الحافظ في الفتح ٢ : ٦٦ : « قوله : فناد بالصلاة ، في رواية الإسماعيلي : فأذن بالصلاة . قال عياض : المراد الإعلام المحض بحضور وقتها . لا خصوص الأذان المشروع . وأغرب القاضي أبو بكر العربي فحمل قوله : أذن ، على الأذان المشروع وطعن في صحة حديث ابن عمر . وقال : عجبًا لأبي عيسي كيف صححه ، والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد! انتهى . ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع . كما قدمنا ، وقد قال ابن مندة في حديث ابن عمر : إنه مجمع على صحته » .

والحمع بينهما الذي أشار إليه الحافظ قوله قبل ذلك ( ٢ : ٦٥ – ٦٦ ) : " قال القرطبي : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بادر عمر فقال : أولا تبعثون رجلا ينادى ، أى يؤذن ، للرؤيا المذكورة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قم يا بلال . وعلى هذا فالفاء في سياقي حديث ابن عمر هي الفصيحة ، والتقدير : فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه فصدقه فقال عمر . قلت [ القائل ابن حجر ] : وسياق حديث

فَيَتَحَيَّنُونَ الصلاة ، وليس ينادى بها أحد ، فتكلموا يوما فى ذلك ، فقال بعضهم : التخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل قرناً مثل قرن اليهود ،

عبد الله بن زيد يخالف ذلك ، فإن فيه : أنه لما قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ألقها على بلال فليؤذن بها ، قال : فسمع عمر الصوت فخرج فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لقد رأيت مثل الذي رأى . فدل ذلك على أن عمر لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه . والمظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي الصلاة كانت عقب المثاورة فيا يفعلونه ، وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك . والله أعلم . وقد أخر ج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار ، قالوا : اهم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة : كيف يجمع الناس لها ؟ فقيل : انصب راية عند حضور وقت الصلاة ، فإذا رأوها آذَن لِعضهم بعضًا . فلم يعجبه ، الحديث ، وفيه : ذكروا القنع ، بضِم القاف وسكون النون ، يعني البوق ، وذكروا الناقوس . فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم ، فأرَىَّ الأذان ، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وكان عمر رآه قبل ذلك ، فكتمه عشرين يوديًا ، ثم أخبر به النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما منعك أن تخبرنا ؟ قال : سبقني عبدُ اللَّهُ بن زيد فاستحييت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلان ، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله . ترجم له أبو داود : بدء الأذان . وقال أبو عمر بن عبد البر ! روى قصة عبد الله ابن زيد جماعة من الصحابةُ بألفاظ مختلفة ، ومعان متقاربة ، وهي من ُوجوه حسان . وهذا أحستها . قلت [ القائل ابن حجر] : وهذا لا يخالف ما تقدم : أن عبد الله بن زيد لما قص منامه فسمع عمر أ الأذان فعجاءً . فقال قد رأَّيت \_ : لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله ، بل معراخييًا عنه ، لقوله : ما منعك أن تخبرنا ؟ أي عقب إحبار عبد الله . فاعتذر بالاستحياء . فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور . وليس في حديث أبي عمير التصريح بأن عمر كان حاضرًا عند ما قص عبد الله رٍ وْيَاهِ ، بخلافُ مَا وَقَعَ فَي رَوَايِتُه النِّي ذَكَرَتُهَا : فَسَمَعَ عَمْرَ الصَّوْتَ فَخْرَج فتال ــ : لَأَنَّهُ صَرْبِح نَى أنه لم يكن حاضراً عند قص عبد الله، والله أعلم » .

أقول : والذي جمع به الحافظ بين الروايات ظاهر وجيا. . والرواة يختصرون في الروايات: و بعضهم يذكر ما لا يذكر الآخر ، ولا نضرب بعضها ببعض .

وقد جاء من حديث ابن عمر رواية أخرى فيها شيء من التفصيل ، فروى ابن سعد في تطبقات ٨/٢/١ من طريق الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل شيئاً يجمع به الناس للصلاة ، فلا كر عنده البوق وأهله ، فكرهه ، وذ كر الناقوس وأهله ، فكرهه ، حتى أرى رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد الأذان . وأريه عمر بن الحطاب تلك الليلة ، فأماعر فقال : إذا أصبحت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما الانصارى فطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالا فأذن بالصلاة ، وذكر أذان عليه وسلم من الليل ، فأخبره ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالا فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالا فأقرها رسول الله صلى الله عليه الناس اليوم ، قاقرها رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم ، وليست فيا أرى الأنصارى » . ورواه ابن ماجة ١ : ١٢٤ — ١٢٥ بنحوه . مع شيء من الاختصار ، وزاد في آخره : « قال عمر : يا رسول الله ، قدرأيت مثل الذي رأى ، ولكنه سبقنى » .

فقال عمر : أَوَلَا تبعثون رجلاً ينادى بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال ، قم فَنَادِ بالصلاة .

٣٥٨ حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا إبن جُريج أخبرنى نافع أن ابن عمر كان يقول : إن الذى الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الذى تفوتُه صلاةُ العصر فكأنما وُتر أهلَه ومالَه ، قلت لنافع : حتى تغيبَ الشمس ؟ قال : نعم .

٦٣٥٩ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج أخبرنى نافع : أن ابن عمر كان أحياناً يبعثُه وهو صائم ، فيقدَّم له عَشَاوُّه وقد نودى صلادُ المغرب ، ثم تُقام وهو يسمع ، فلا يترك عَشَاءَه ، ولا يَعْجَلُ حتى يَقْضِى عَشَاءَه ، ثم يخرج فيصلى ،

وفى إسنادى ابن سعد وابن ماجة إلى الزهرى شىء من الضه ف ، ولكن اختلاف مخرج الإسنادين يجعل لحذه الرواية أصلا ، مع ما يؤيدها من سائر الأحاديث فى حكاية بدء الأذان . انتهى ما قلنا فى شرح الترمذى .

وقول الحافظ أن فى رواية الإسماعيلى « فأذن بالصلاة » بدل « فناد بالصلاة » يريد به مستخرج الإسماعيلى على صحيح البخارى . ونزيد على ذلك أن أبا عوانة روى هذا الحديث فى مسنده ، وهو المعروف بصحيح أبى عوانة ، وهو مستخرج على صحيح مسلم ، رواه فيه ١ : ٣٢٦ عن أبى بكر محمد بن إسحق وأبى حميد عبد الله بن محمد المصيصى ، كلاهما عن حجاج بن محمد ، وقال فى آخره : « قال أبو حميد : فأذن بالصلاة ، وقال محمد بن إسحق : فناد بالصلاة » .

قوله « فيتحينون » : قال الحافظ : « بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون ، أى يقدرون أحيانها ليأتوا إليها ، والحين الوتت وازمان » . وهذه الكلمة أخطأ ناسخ م فى كتابتها ، ثم كتبها واضحة بالهامش بياناً ، ثم صنع ما يصنع المتقنون الأمناء ، فكتبها مرة أخرى بالهامش حروفاً مقطعة هكذا ( ىَتَ حَ يَنْ و نَ ) وقد بينا من قبل فى ١٤٥٥ مثل هذا الصنيع فى الضبط والإتقان .

قوله « قرنـًا » ، كذلك في رواية مسلم والترمذي والنسائي و بعض نسخ البخاري ، وفي أكثر نسخه « بوقـًا مثل قرن اليهود » ، والقرن معروف ، هو قرن الثور يتخذ بوقـًا ينفخ فيه .

<sup>(</sup>٦٣٥٨) إسناده صحيح . وهو مطول ٦٣٧٤ .

<sup>(</sup>٦٣٥٩) إسناده صحيح . وقد مضى نحو معناه مطولا ومختصراً ٤٧٠٩ ، ٤٧٨٠ ، ٥٨٠٦.

قال : وقد كان يقول : قال نبى الله صلى الله عليه وسلم : لا تَعْجَلُوا عن عَشَائكم إذا قُدِّم إِلَيكم .

• ٣٦٠ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بابن صَيَّادٍ ، في نفر من أصحابه ، فيهم عمر بن الخطاب ، وهو غلام ، فلم يَشعُرْ بني مَعَالَة ، وهو غلام ، فلم يَشعُرْ

(٦٣٦٠) إسناده صحيح . ورواه أبو داود ٢١٠ : ٢١٠ – ٢١٢ عن خُشيش بن أصرم ، والبرمذي ٣ : ٢١٠ – ٢٤١ عن عبد الزهرى ، بهذا والبرمذي ٣ : ٢٤٠ – ٢٤١ عن عبد بن حميد ، كلاهما عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق أيضًا ، الإسناد . ورواه مسلم ٢ : ٣٧٤ عن عبد بن حميد وسلمة بن شبيب ، كلاهما عن عبد الرزاق أيضًا ، ولكنه لم يسق لفظه ، أحال على رواية أخرى قبله .

وهذا الحديث والأسانيد الخمسة بعده ثلاثة أحاديث فى الحقيقة ، ولكن رواها البخارى ومسلم فى سياق واحد حديثًا واحداً من غير طريق عبد الرزاق ، ورويا أيضًا بعضها دون بعض ، كما سنذكر إن شاء الله .

فرواه البخاري ٦٪: ١١٩ – ١٢١ من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن الزهرى ، بهذا الإسناد ، وساق الأحاديث الثلاثة .

ورواه مسلم ٢ : ٣٧٤ عن عبد بن حميد وسلمة بن شبيب ، كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر ، بهذا الإسناد ، ولم يسق لفظه ، ولكن قال : « بمعنى حديث يونس وصالح ، غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر فى انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبى بن كعب إلى النخل » ، يعنى الحديث النانى من هذه الثلاثة ، المروى هنا برقمى ٦٣٦٣ ، ١٣٦٤ . ورواية يونس وصالح عند مسلم سنشير إليهما بعد .

ورواه البخارى ٣: ١٧٥ ، ووسلم ٢: ٣٧٣ – ٣٧٤ من طريق يونس عن الزهرى ، بهذا الإسناد وساقا الأحاديث الثلاثة ، وزاد مسلم فى آخرها حديثًا رابعيًا بالإسناد نفسه إلى الزهرى ، قال : « قال ابن شهاب [ هو الزهرى] : وأخبرنى عمر بن ثابت الأنصارى أنه أخبره بعضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يوم حذر الناس الدجيًّال : إنه مكتوب بين عينيه : كافر ، يقرؤه من كره عمله » . وهذه الزيادة الأخيرة ليست من مسئد ابن عمر ، ولذلك لم يروها الإمام أحمد فى هذا الموضع ، ولكن ستأتى فى المسند (٥ : ٣٣٣ ح ) عن عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد . وهذه الرواية المطولة هى التى جعلها مسلم أصل الباب ، ثم أحال عليها رواية صالح ، كما سيأتى . ورواية معمر ، كما ذكرنا . وصنيعه فى رواية عبد الرزاق عن معمر أن سلمة بن شبيب روى الأحاديث الأربعة عن عبد الرزاق ، وأن عبد بن حميد رواها أيضًا عدا قصة انطلاق النبى صلى الله عليه وسلم مع أبى بن كعب .

حتى ضَرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرَه بيده ، ثم قال : أَتَشْهِدُ أَنى رسول الله ؟ فنظر إليه ابنُ صياد فقال : أشهد أنك رسول الأُمّيين ، ثم قال ابنُ صياد

وسنذ كر باقى رواياته التى فى الصحيحين فى مواضعها ، فى الأربعة الأسانيد التالية ، إن شاء الله ، « ابن صياد » : يقال له أيضًا « ابن صائد » ، وقد مضى ذكره فى نحو هذه القصة من حديث ابن مسعود ٣٦١٠ ، ٣٣١١ .

" الأطم " بالهمزة والطاء المهملة المضمومتين: الحصن ، وقد سبق تفسيره مفصلا ١٤٠٩ ، وقال الحطابى فى معالم السنن ٤١٦٦ : " الأطم : بناء مرفوع كالحصن ، وآطام المدينة: حصوفها " . " بنو مغالة " بفتح الميم والغين المعجمة : بطن من الأنصار ، من بنى عدى بن النجار ، نسبوا إلى أمهم مغالة ، امرأة من الحزرج ، قاله الزبيدى فى شرح التاموس ٨ : ١١٧ . وقال القاضى عياض فى مشارق الأنوار ١ : ٣٩٧ : " قال الزبير بن بكار : إذا كنت بخاتمة البلاط ، فكل ما عن يمينك بنو مغالة ، وفيها مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ، وما عن يسارك بنو حد يلة " .

قول ابن صياد «أشهد أنك رسول الأميين »: قال الحافظ في الفتح: ٦: ١١٩: « فيه إشعار بأن اليهود ، الذين كان ابن صياد منهم ، كانوا معترفين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن يدعون أنها مخصوصة بالعرب! وفساد حجتهم واضح جداً ، لأنهم إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله ، فإذا ادعى أنه رسوله إلى العرب وإلى غيرها تعين صدقه ، فوجب تصديقه ». أقول : وقد رأينا في عصرفا الذي نعيش فيه - القرن الرابع عشر الهجري - من يصدق أن محمداً رسول الله ، من النصاري وغيره من الأنبياء النصاري وغيرهم ، ويزعمون أنهم مع هذا لا يجب عليهم اتباعه ، زعماً منهم بأنهم يتبعون غيره من الأنبياء أو يعملون الخير بعقولهم ! ! وما هم إلا مخادعو أنفسهم ، ذلك أنهم إن آمنوا بصدقه وجب تصديقه في أو يعملون الخير بعقولهم ! وما هم إلا محادعو أنفسهم ، ذلك أنهم إن آمنوا بصدقه وجب تصديقه في كل شيء جاء به واتباعه ! بل نجد كثيراً من يرفضون تشريعه في كل شأن من شثونهم ، في حياتهم الدنيا ، ويزعمون أن تحكيم الكتاب والسنة ، اللذين أمر وا بطاعتهما وتحكيمهما في شأنهم كله - : رجو ع بالأمة ويزعمون أن تحكيم الكتاب والسنة ، اللذين أمر وا بطاعتهما وتحكيمهما في شأنهم كله - : رجو ع بالأمة إلى الوراء ، وتقهقر عن المدنية الكاذية البراقة ! ! هذا في المخلصين منهم فيا يقولون أن غيرهم فا منا حاجة إلى الكشف عن أمرهم ,

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آمنت بالله و رسله » : قال الحافظ : « قال الزين ابن المنيسر : إنما المجار المجار المجار منه . وأما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على ابن صياد بناء على أنه ليس اللجنال المحدر منه . قلت [ القائل ابن حجر ] : ولا يتعين ذلك ، بل الحي يظهر أن أمره كان محتملا ، فأراد اختباره بذلك ، فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هو ، وإن لم يجب تمادى الاحيال . أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافى الدعوى النبوة ، ولما كان ذلك هو المراد أجابه بجواب منصف ، فقال : آمنت بالله و رسله . وقال القرطبي كان ابن صياد على طريقة الكهنة ، يخبر بالخبر ، فيصح تارة ، ويفسد أخرى ، فشاع ذلك ، ولم ينزل في شأنه وحى ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم سلوك طريقة يختبر حاله بها ، أى فهو السبب في انظلاق النبي صلى الله عليه وسلم الله » .

للنبي صلى الله عليه وسلم : أتشهد أنى رسول الله ؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : آمنتُ بالله وبرسله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك ؟ قال ابنُ صيادٍ :

وقال الحطابي في المعالم ٤١٦٢ : « قد اختلف الناس في ابن صياد اختلافًا شديداً ، وأشكل أمره ، حتى قيل فيه كل قول . وقد رُيساًك عن هذا . فيقال : كيف يقر ۖ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعى النبوَّة كاذبـًا ، ويتركه بالمدينة يساكنه في داره ، ويجاوره فيها ؟ وما معني ذَلك ؟ وما وجه امتحانه إياه بما خبأه له من آية الدخان ، وقوله بعد ذلك : اخسأ ، فلن تعدو قدرك ؟ والذي عندي : أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وحلفاءهم . وذلك أنه بعد متقدمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتابًا صالحهم فيه على أن لا يُلهاجوا ، وأن يتركوا على أمرهم . وكان ابن صياد منهم ، أو دخيلا ئي جملتهم ، وكان يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وما يدغيه من الكهانة ، ويتعاطاه من الغيب ، فامتحنه صلى الله عليه وسلم بذلك ، ليروز به أمره ، ويتخبُّر شأنه . فلما كلمه علم أنه مبطل ، وأنه من جملة انسحرة أو الكهُّنة . أو ممن يأتيه رق من الجن ، أو يتعاهده شيطان فيلتي على لسانه بعض ما يتكلم به . فلما سمع منه قوله « الدخ َ وَ زَبَّره : فقال : اخسأ ، فلن تعدو قدرك . يُريد أن ذلك شيء اضلع عليه الشيطان فأليَّاه إليه ، وأجراه على لسانه ، وليس ذلك من قبل الوحى السماوى ، إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين أوحى الله إليهم من علم الغيب . ولا درجة الأولياء الذين يلهمون العلم ، فيصيبون بنور قلوبهم . وإنما كانت له تارات ، يصيب في بعضها ويخطئ فى بعض . وَذَلْكُ معنى قَوْلُه : يأتيني صادق وَكَادَبْ ، فقال له عند ذلك : قد خلط عليك . والجملة أنه كان فتنة قد امتحن الله به عباده المؤمنين . ليهالك من هاك عن بينة ، ويحيا من حمَّى عن بينة ، وقد امتحن الله قرم موسى عليه السلام في زبانه بالعجل ، فافتتنَ به قوم وهلكوا ، ونجا من هداه الله

قوله « خبيئًا » : بفتح الحاء وكسر الباء الموحدة بعدها ياء تحتية ، ويجوز أيضًا بفتح الحاء وكسرها مع سكون الباء وبعدها الهمزة ، والحبء والحبيء : الشيء المخبوء المخبي .

قوله «الدخان . وقال الحافظ في الفتح : قيل إنه ائده ش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه » . هو الدخان . وقال الحافظ في الفتح : قيل إنه ائده ش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه » . ولعل هذا هو الأظهر ، لأنه أضمر له الآية : (يوم تأتى السهاء بدخان مبين) . كما ثبت في هذه الرواية . والآية لم تذكر في روايات الشيخين في الصحيحين . وقال الحافظ في الفتح : « والمبزار والطبراني في الأوسط من حديث زيد بن حارة ، قال : كان الذي صلى الله عليه وسلم خبأ له سورة الدخان ، وكأنه أطلق السورة وأراد بعضها ، فإن عند أحمد عن عبد الرزاق في حديث الباب : وخبأ له (يوم تأتى السهاء بدخان مبين) » . وقد يوهم صنيع الحافظ أن أحمد انفرد بذكر الآية في هذا الحديث . وليس كذلك ، فإنها ثابتة أيضاً في روايتي أبي داود والترمذي . ووهم المنذري ٢١٦٢ إذ قال في تخريج الحديث عن أبي داود : « وأخرجه البخاري ومسلم وانترمذي ، وليس في حديثهم : وخبأ له (يوم تأتى السهاء بدخان مبين) » ؛ وهي ثابتة في الترمذي .

يأتيني صادقٌ وكاذبٌ ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خلِط لك الأَمْر ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنى قد خَبَأْتُ لك خَبِئاً ، وخَبَاً له (يومَ تَأْتَى السهاءُ بدخان مبين) فقال ابنُ صياد : هو الدُّخُ !! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اخْسَأٌ ، فلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ ، فقال عمر : يا رسول الله ، ائذنْ لى فيه فأضربَ عنقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن يَّكُنْ هو فلَنْ تُسَلَّط عليه ، وإن لاَّ يَكُنْ هو فلَنْ تُسَلَّط عليه ، وإن لاَّ يَكُنْ هو فلا خير لك في قتله .

٦٣٦١ حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن صالح قال ابنُ شهاب : أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ ١٤٩/٧ ابن صَيَّاد ، فذك ٥

٦٣٦٢ حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن صالح قال ابن شهاب : أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه

قوله « اخسأ » : قال الحافظ فى الفتح ١٠ : ٤٦٣ : « قال ابن بطال : اخسأ : زجر للكلب وإبعاد له ، هذا أصل هذه الكلمة ، واستعملتها العرب فى كل من قال أو فعل ما لا ينبغى له مما يسخط ١١٨١ ، وقال ابن فارس فى مقاييس اللغة ٢ : ١٨٢ : « الحاء والسين والحمزة يدل على الإبعاد ، يقال : خسأت الكلب . وفى القرآن : (قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون ) ، كما يقال : ابعدوا » .

وقد مضى نحو هذه القصة باختصار ، من حديث ابن مسعود ٣٦١٠ ، ٤٣٧١ .

<sup>(</sup>٦٣٦١) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله . وسيأتى مزيد تخريج وبحث فيه ، فى الحديث بعده .

<sup>(</sup>٦٣٦٢) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله بالإسناد نفسه . وهكذا وجدئ الأصول ، ولم نعرف وجه تكراره مرتين عن يعقوب ؛ بهذا السياق ؛ فأثبته عبد الله كما سمع من أبيه .

ورواه مسلم ۲ : ۲۷۶ عن الحسن بن على الحلوانى وعبد بن حميد ، كلاهما عن يعقوب ، شيخ أحمد هنا ، وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، بهذا الإسناد . ولم يذكر لفظه ، بل رواه كمثل هذه الرواية هنا ، عقب روايته إياه من طريق يونس عن الزهرى ، وقال : « وساق الحديث بمتل حديث يونس ، إلى

رهط من أصحابه ، فيهم عمر بن الخطاب ، حتى وجَدَ ابنَ صيَّادٍ ، غلاماً قد ناهز الحُلُمَ ، يلعبُ مع الغِلْمان ، عند أُطُم بنى مُعَاوِية ، فذكر معنّاه .

٣٦٣ حدثنا عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهرى عن سالم أو عن غير واحد ، قال : قال ابن عمر : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيُّ بن كعب يأتيان النَّخْل التي فيها ابنُ صيّاد ، حتى إذا دخلا النحل طَفِقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتَّق بجُنُوع النخل ، وهو يَخْتِلُ ابنَ صيّاد ، أن يسمعَ من ابن صياد شيئاً

منتهى حديث عمر بن ثابت ، وفي الحديث عن يعتموب قال : قال أبي ، يعنى في قوله: لو تركته بيّن \_ قال : لو تركته أمه بيّن أمره ، . فهذا يدل على أن رواية يعقوب عند مسام مطولة ، فيها الأحاديث الثلاثة التي هنا ، وحديث عمر بن ثابت ، الذي ذكرنا لفظه في ٦٣٦٠ .

وروى البخارى ٨٣:١٣ – ٨٤ الحديث الثالث منها ، الآتى ٦٣٦٥، عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبرهيم عن صالح عن الزهرى ، ولم يرو باقيه من هذه الطريق . وسيأتى مزيد بيان فى ٦٣٦٥ إن شاء الله .

قوله فى هذه الرواية « عند أطم بنى معاوية » : كذا فى رواية صالح عن الزهرى هنا وفى صحيح مسلم ، قال النووى : « وذكر مسلم فى رواية الحسن بن على الحلوانى أنه أطم بنى معاوية ، بضم الميم وبالعين المهملة ، قال العلماء : المشهور المعروف هو الأول » . والظاهر أن هذا خطأ أو سهو من صالح أو ثمن روى عنه ، لم ينفرد به الحسن الحلوانى شيخ مسلم ، لأنه هكذا ثبت فى رواية أحمد هنا كما ترى .

(٦٣٦٣) إسناده صحيح . وهو قطعة من الحديث الطويل ، الذي أشرنا إلى بعض رواياته عند الشيخين ، كما مضى في ٦٣٦٠ . ولكن هنا شبهة ضعف في قول عبد الرزاق « عن معمر عن الزهرى عن سالم أو عن غير واحد » ، لما فيه من التردد بين سالم ، وبين ناس مبهمين لم تعرف أشخاصهم ولا أحوالهم . فلو انفردت هذه الرواية كانت ضعيفة من غير شك . ولم أجد أحداً من العلماء تعرض لهذه الرواية أو أشار إليها .

والظاهر عندي أن هذا هو السبب في أن البخارى لم يخرج الحديث بطوله من رواية عبد الرزاق عن معمر ، بل خرجه من رواية هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر ، كما ذكرنا في الحديث الأول .

ولعل هذا أيضاً هو الذي حدا مسلماً أن لا يسوق لفظ الحديث بطوله ، حين رواه كاملا ٢ : ٣٧٤ عن عبد بن حميد وسلمة بن شبيب ، كلاهما عن عبد الرزاق « حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر » إلخ ، وقال : « بمعنى حديث يونس وصالح ، غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب في النخل » . يعنى هذا الحديث .

قبل أن يراه ، وابنُ صيَّاد مضطجعٌ على فراشه فى قطيفة ، له فيها زَمْزَمة ، قال : فرَّاتْ أُمُّه رمول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتَّتى بجذوع النخل ، فقالت : أَىْ صَافِ ، وهو اسمه ، هذا محمد ، فثار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو تَرَكَتْه بَيَّن .

٦٣٦٤ حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهرى أخبرنى سالم بن عبد الله مسمعت عبد الله بن عمر يقول : انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وألى بن كعب يَوُمَّان النخل ، فذكر الحديث .

وأيًّا مَّا كان فإن هذا الحديث صحيح ، على الرغم من الشك فى « سالم أو غير واحد » فى هذا الإسناد ، لثبوته وصحته من الروايات الأخر التى ليس فيها هذا الشك .

فقد رواه البخارى من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهرى ، ورواه الشيخان من طريق يونس عن الزهرى ، ضمن الرواية المطولة ، كما ذكرنا في ٦٣٦٠ .

ورواه البخارى معلقاً ٦: ١١٢ ، فقال : « وقال الليث : حدثنى عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر » ، فذكر هذا الحديث وحده . وقال الحافظ : « وصله الإسماعيلى من طريق يحيى بن بكير وأبى صالح ، كلاهما عن الليث » . وسيأتى أيضًا عقب هذا ٦٣٦٤ من رواية شعيب عن الزهرى ، كلهم رووه عنه عن سالم عن أبيه ، من غير شك .

قوله « وهو يختل ابن صياد » : بفتح الياء التحتية وسكون الحاء المعجمة وكسر التاء المثناة الفوقية ، أى يطلب أن يسمع كلامه على غفلة منه وهو لا يشعر ، ليعلم هو والصحابة حاله : أكاهن هو أم ساح.

« من ابن صياد » ، فى ح « عن » بدل « من » ، وهوغير جيد ، ولعله تصحيف ، وأثبتنا ما فى ك م . « القطيفة » بالقاف والطاء المهملة : كساء له خَمَل . « الزمزمة » بزاءين : صوت خنى لا يكاد يفهم ، وقال الحافظ فى الفتح ٣ : ١٧٥ : « قال الحطابى : هو تحريك الشفتين بالكلام ، وقال غيره : وهو كلام العلوج ، وهو صوت يصوّت من الحياشيم والحلق » . قوله فى آخر الحديث « بين » ، فى نسخة بهامش م « لبيّن » .

(٦٣٦٤) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله . وهذا القسم وحده رواه البخارى ٥ : ١٨٤ عن أبى اليان ، شيخ أحمد هنا ، عن شعيب ، بهذا الإسناد .

ورواه البخارى أيضًا ١٠ : ٤٦٣ بهذا الإسناد، ضمن الحديث المطول، الذى يشمل الأحاديث ٢٣٠ ــ ٦٣٦٥ . وقد سبق أن بينا رواياته أثناء الحديث المطول، عند الشيخين من أوجه أخر، في ٦٣٦٠ .

7٣٦٥ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس ، فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ، فذكر الدجال ، فقال : إنى لأُنْذِرُ كُمُوه ، وما من نبي إلاَّ قد أَنذره قومَه ، لقد أَنذره نوحٌ صلى الله عليه وسلم قومَه ، ولكن سأَقول لكم فيه قولاً لم يَقُلُه نبي لقومه : تَعْلمون أَنه أَعور ، وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور .

٦٣٦٦ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تقاتلكم اليهود ، فتُسَلَّطون عليهم ، حتى يقول الحَجَر : يا مسلم ، هذا يهوديّ ورائى ، فاقتُلْه .

٦٣٦٧ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج عن موسى بن عُقْبة عن نافع عن ابن عمر : أن يهود بنى النَّضِير وقُرَيْظَة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَجْلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى النَّضير ، وأَقَرَّ قُرَيْظَةَ ، [ وَمَنَّ عليهم ،

<sup>(</sup>٦٣٦٥) إسناده صحيح . وهو ثالث الأحاديث التي رواها الشيخان في سياق واحد ، كما ذكرنا آنفاً . وقد رواه أيضًا البخاري منفرداً عنها ١٣ : ٨٣ – ٨٤ من طريق إبرهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري .

وقد مضى معناه بنحوه من رواية نافع عن ابن عمر ٤٨٠٤ . ومضى معناه أيضًا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب به فى حجة الوداع ، من رواية محمد بن زيد عن ابن عمر ٦١٨٥ . وانظر ٦٣١٢ ، ٦٣١٢ ،

<sup>(</sup>٦٣٦٦) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦١٨٦ . ورواه الشيخان أيضًا ،كما بيَّنا في ٦٠٣٢ .

<sup>(</sup>٦٣٦٧) إسناده صحيح ، ورواه البخارى ٧ : ٢٥٥ – ٢٥٦ ، ومسلم ٢ : ٥٦ – ٥٧ ، وأبو داود ٣٠٠٤ ( رقم ٣٠٠٥ من طبعة مصر بتحقيق الأستاذ الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد) ، كلهم من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . ونقله ابن كثير في التفسير ٨ : ٢٨٣ عن البخاري .

وانظر ۲۰۵۲ ، ۱۳۳۲ ، ۲۰۵۰ ، ۲۸۰۵ ، ۲۰۵۶ .

زيادة [ ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة ] زدناها مضطرين من الصحيحين وأبى داود ، لأن الكلام بدونها غير متجه ، كما هو ظاهر ، ورواية الثلاثة هؤلاء هي من الوجه الذي رواه منه أحمد هنا ،

حتى حاربت قرينظة ] بعد ذلك ، فقتل رجالَهم ، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالَهم بين المسلمين ، إلا بعضهم ، لَحِقُوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم ، وأسلموا ، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلّهم : بنى قَيْنُقَاعَ ، وهم قوم عبد الله بن سَلام ، ويهود بنى حارثة ، وكلّ يهودي كان بالمدينة .

٦٣٦٨ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج حدثنى موسى بن عُقْبة عن افع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظَهَر على خَيْبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظَهَر عليها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله عليه وسلم أن يُقرَّهم

وهو طريق عبد الرزاق ، والراجح عندى أن حذفها سهو من الناسخين القدماء فى نسخ المسند ، إذ هى محلوفة هنا فى الأصول الثلاثة .

قوله « فأمنهم » : يجوز فيه الهمزة وحدها مع تشديد الميم ، ويجوز فيه « فآمنهم » بمد الهمزة مع تخفيف الميم ، وكلا الروايتين ثابت صحيح .

<sup>«</sup> بنو قينقاع » : بفتح القاف وسكون الياء وضم النون ، بطن من بطون يهود المدينة ، ويجوز فى النون الفتح والكسر أيضًا ، ولكن الضم أشهر وأعرف .

<sup>«</sup> عبد الله بن سلام » ، بفتح السين وتخفيف اللام : هو الحبر الإسرائيلي ، حليف بني عوف بن الخزرج ، صحابى قديم ، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة . وله مسند سيأتى في ( المسند) ( ٥ : ٤٥٠ – ٤٥٣ ح ) .

<sup>(</sup>٦٣٦٨) إسناده صحيح . ورواه البخارى ٥ : ١٦ – ١٧ . ومسلم ١ : ٤٥٦ – ٤٥٧ ، كلاهما من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ، بهذا الإسناد . ورواه البخارى أيضاً ٥ : ١٦ – ١٧ و ٦ : ١٨١ من طريق الفضيل بن سليان عن موسى بن عقبة ، به .

وانظر ٤٧٣٢ ، ٤٨٥٤ ، ٤٩٤٦ ، ٩٢٥١ . وأنظر أيضًا ٩٠ في مسند عمر بن الخطاب .

<sup>«</sup> تيماء وأريحاء » : قال الحافظ فى الفنح ٥ : ١٧ : « تيماء ، بفتح المثناة وسكون التحتانية والمد ، وأريحاء ، يفتح الهناة وسكون التحتانية والمد ، وأريحاء ، يفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ، ثم مهملة وبالمد أيضًا : هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طهيء ، على البحر ، فى أول طريق الشأم من المدينة » . . . وقال ياقوت : « تيماء : بليد فى أطراف الشأم ، بين الشأم ووادى القرى ، على طريق حاج الشأم ودمشق . والأبلق الفرد حصن السموأل

بها ، على أن يَكْفُوا عَمَلُها ، ولهم نصفُ الشمر ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : نُقِرُّكُم بها على ذلك ما شئنا ، فقَرُّوا بها ، حتى أجلاهم عمر إلى تَيْمَاء وأربحاء .

٦٣٦٩ حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريج أخبرنى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من جاء منكم الجمعة فليغتسل .

وبنُ بكر قال أخبرنا ابن جُريج ، وابنُ بكر قال أخبرنا ابن جُريج ، وابنُ بكر قال أخبرنا ابن جُريج ، أخبرنى ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم على المنبر : من جاء منكم الجمعة فليغتسل .

أبن عادياء اليهودى مشرف عليها ، فلدلك يقال لها : تياء اليهودى » . وقال فى « أريحاء » إنها بالقصر ولعله سهو منه أو وهم ، فالثابت بالرواية الصحيحة فى الأحاديث الصحاح أنها بالمد ، وقال : « هى مدينة الجبارين فى الغور من أرض الأردن بالشأم ، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس فى جبال صعبة المسئلك »

<sup>(</sup>٦٣٦٩) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٣٢٧ .

<sup>(</sup>٦٣٧٠) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله .

وقوله فى هذا الإسناد « عن عبد الله بن عبد الله » : هذا هو الصواب، وكان فى الأصول الثلاثة « عبد الله » بالتصغير فى الأب ، وهو خطأ يقينناً ، فإن « عبد الله » هذا الذى يروى عنه ابن شهاب الزهرى : هو عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الحطاب ، والزهرى يروى عنه وعن إخوته سالم وحمزة وعبيد الله أولاد عبا الله بن عمر

ومما يؤيد هذا التصحيح ويوكده على وجه اليقين: أن الحديث مضى ٦٠٢٠ من رواية الليث بن سعد عن الزهرى « عن عبد الله بن عبد الله . عن عبد الله بن عمر » . وكذلك رواه مسلم في صحيحه ١ : ٢٣٢ من طريق الليث ، ثم أعقبه مسلم بروايته من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب « عن سالم وعبد الله ابنى عبد الله بن عمر عن ابن عمر » . فهذا هو الوجه الذى هنا ، طريق عبد الرزاق ، وفيه زيادة رواية سالم عن أبيه .

١٣٧١ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج سمعت نافعاً يقول : إن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يُقِمْ أحدُكم أخاه من مجلسه ثم يَخْلُفُه فيه ، فقلت أنا له ، يعنى ابن جُريج : في يوم الجمعة ؟ قال : في يوم الجمعة وغيره .

٦٣٧٢ حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريج حدثنى سليان ١٥٠/٢ بن موسى حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول : من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترًا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كلُّ صلاة الليل والوتر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوتروا قبل الفجر .

٦٣٧٣ حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جريج قال أخبرنى نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً قبل الصبح ، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم .

٣٧٤ حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جُريج أخبرني أبو الزّبير أن عليًا اللَّازْدِيُّ أخبره : أن ابن عمر علَّمه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا

<sup>(</sup>٦٣٧١) إسناده صحيح . وهو مكرر ٢٠٦٢ ، ومحتصر ٢٠٨٥ .

ه ٦٣٥ . وسيأتي معناه أيضًا عقب هذا .

<sup>(</sup>٦٣٧٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله بمعناه . ولكن هذا شمعه ابن جريج من نافع مباشرة ، وذاك سمعه من سليمان بن موسى عن نافع ، فأثبت كلاً كما سمع . وهذا الوجه رواه مسلم فى صحيحه ١ : ٢٠٨ من طريق حجاج بن محمد قال : « قال اين جريح : أخبرنى نافع » إلخ .

<sup>(</sup>٦٣٧٤) إسناده صحيح . وهو مطول ٦٣١١ . وقد أشرنا هناك إلى أنه رواه أبو داود ٢ : ٣٣٨

استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبّر ثلاثاً ، ثم قال : (سبحان الذى سَخّر لنا هذا وما كنّا له مُقْرِنين ، وإنّا إلى ربنا لَمُنْقَلِبُون) ، اللهم إنّا نسألك فى سفرنا هذا البِرّ والتقوى ، ومن العمل ما تَرْضَى ، اللهم هوّن علينا سفرنا هذا ، واطو عنّا بُعْدَه ، اللهم أنت الصاحب فى السفر ، والخليفة فى الأهل ، اللهم إنى أعوذ بك من وعْنَاء السفر ، وكآبة المُنْقَلَب ، وسوء المَنْظَر فى الأهل والمال . وإذا رجع قالهنّ ، وزاد فيهنّ : آيبون تائبون ، عابدون لربنا حامدون .

7٣٧٥ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج أخبرنى نافع قال : جمع ابنُ عمر بين الصلاتين مرة واحدة ، جاءه خبر عن صفية بنت أبي عُبيد أنها وَجِعَة ، فارتحل بعد أن صلى العصر ، وترك الأثقال ، ثم أسرع السير ، فسار حتى حانت صلاة المغرب ، فكلمه رجل من أصحابه فقال : الصلاة ، فلم يَرْجعُ إليه شيئاً ، ثم كلمه آخر ، فقال : إنى رأيت سول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعجل به السير أخّر هذه الصلاة حتى يجمع بين الصلاتين .

عمر عن الله عن ابن عمر قال عن الله عليه وسلم عن بيع الشَّمَرة بالتَّمْر ، وعن بيع الشَّمَرة عن بيع الشَّمَرة بالتَّمْر ، وعن بيع الشَّمَرة حتى يَبْدُو صلاحُها .

من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. ولكن ليس في هذه الرواية الزيادة التي في آخره عند أبي داود.

قوله « واطو عنا » ، في ك « واطو لنا » ، وهي نسخة بهامش م .

<sup>(</sup>٦٣٧٥) إسناده صحيح . وهو مكرر ١٢٠٥ بنحوه . وانظر ٦٣٥٤ .

<sup>(</sup>٦٣٧٦) إسناده صحيح . وهومختصر ٢٠٥٨ . وانظر ٦٣١٦ .

المخوف وكيف السُّنَّة ، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر كان يحدُّث : المخوف وكيف السُّنَّة ، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر كان يحدُّث : أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فكبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف وراءه طائفة مِنَّا ، وأقبلت طائفة على العَدُوّ ، فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ، سَجَدَ مثلَ نصفِ صلاةِ الصبح ، ثم انصرفوا فأقبلوا على العدوّ ، فجاءت الطائفة الأخرى ، فصفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقعل مثل ذلك ، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين .

٦٣٧٨ حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعيب قال : سأَلت الزهريُّ ؟ قال : أخبرنى سالم أن عبد الله بن عمر قال : غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوةً قِبَل نَجْدٍ ، فوازَيْنا العدوِّ وصافَفْنَاهم : فذكر الحديث .

٦٣٧٩ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : رأيتُ الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضْرَبون إذا اشترى الرجلُ الطعامَ جُزافاً أن يبيعَه حتى يَنْقُلَه إلى رَحْلِه .

٦٣٨٠ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر

<sup>(</sup>٦٣٧٧) إسناده صحيح. وهو مطول ٦١٥٩ ، ٦٥٩١ . وانظر ٦١٩٤ . ﴿ مَا اللَّهُ مِنْ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى ﴿ فَصَفَّوا ﴾ ، في ح ﴿ فَصَنَّعُوا ﴾ ، وهو تصحيف ، صححناه من مُ

<sup>(</sup>۱۳۷۸) اسناده صحیح . وهو مکرر ما قبله .

<sup>(</sup>٦٣٧٩) إسناده صحيح . وهو مكرر ١٤٨٥ . وانظر ٦١٩١ ، ٦٢٧٥ .

<sup>(</sup>٦٣٨٠) إسناده صحيح . وهو مطول ٥٥٥٠ ، ومكرر ٥٧٨٨ بنحوه . وانظر ٥٤٩١ .

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدًا فمالُه للبائع ، إلا أن يشترط. المُبْتَاعُ ، ومن باع نخلاً فيها ثمرةٌ قد أُبِرَتْ فشمرتُها للبائع ، إلا أن بشترط. المُبْتَاعُ . ومن باع نخلاً فيها ثمرةٌ قد أُبِرَتْ فشمرتُها للبائع ، إلا أن بشترط. المبتاع .

٦٣٨١ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حمل علينا السلاح فليس منّا .

٦٣٨٢ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَهْمَر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال : بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنى ، أَحْسِبُه قال : جَذِيمة ، فدعاهم إلى الإسلام ، فلم يُحْسِنُوا أن يقولوا : أَسْلمنا ، فجعلوا يقولون : صَبَأْنا ، صَبَأْنا ، وجَعل خالد بهم أَسْرًا وقَتْلاً ، قال : ودَفَع إلى كل رجل منّا أسيرًا ، حتى إذا أصبح يوماً أمر خالدً أن يَقْتُل كلُّ رجل منّا أسيرَه ، قال

(٦٣٨١) إستاده صحيح . وهومكرر ٦٢٧٧ .

(٦٣٨٢) إسناده صحيح . ورواه البخارى ٨ : ٤٥ ــ ٤٦ و١٣٣ : ١٥٨ عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق ، وعن نعيم بن حماد عن ابن المبارك ، كلاهما عن معمر ، بهذا الإسناد . ورواه النسائى ٢ : ٣٠٨م من طريق ابن المبارك وهشام بن يوسف وعبدالرزاق ، ثلاثتهم عن معمر ، به .

نقله ابن كثير في التاريخ ؟ : ٣١٣ ــ ٣١٤ عن هذا الموضع ، ثم قال : « ورواه البخاري والنسائي من حديث عبد الرزاق ، به . نحوه » . ونقله في التفسير ٢ : ٥٣٥ ــ ٥٣٦ من رؤاية البخاري ولكن أدرج فيه ما ليس منه مما رواه ابن إسحق عن حكيم بن حكيم عن أبي جعفر محمد بن على مرسلاً . وهو سهو منه غريب .

وهذه الوقعة كانت عقب فتح مكة ، فى شوال سنة ٨ من الهجرة ، قبل الحروج إلى حنين. قال ابن سعد فى الطبقات ١٠٦/١/٢ : «ثم سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة من كنانة ، وكانوا بأسفل مكة ، على ليلة ناحية يلملم . فى شوال سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهويوم الغدُميصاء » . وانظر تفصيل القصة فى ابن سعد ، وفى سيرة ابن هشام ( ٨٣٣ – ٨٣٩ من طبعة أوربة ، وع : ٥٣ من طبعة الشيخ محبى الدين عبد الحميد) .

« بنو جذيمة » : بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة ، وهم بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ، انظر جمهرة الأنساب ١٧٧ ، ومعجم قبائل العرب لعمر رضا ١٧٦ . قال الحافظ فى الفتح ٨ : ٤٥ :

ابن عمر : فقلت : والله لا أقتل أسيرى ، ولا يَقْتُل رجل من أصحابي أسيره قال : فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له صنيع خالد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكروا له صنيع خالد ، مرسين .

٦٣/٣ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كانت مَغْزُوميةٌ تستعيرُ المَتّاع وتَجْعَدُه . فأَمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها .

٦٣٨٤ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يومَ الحُدَيْبِية ؛ اللهم اغفر للمُحَلِّقين ، فقال رجل : وللمُقَصِّرين ؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر للمحلقين - حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً ، ثم قال : وللمُقَصِّرين .

<sup>«</sup> ووهم الكرمائى فظن أنه من بنى جذيمة بن عوف بن بكر بن عرف . قبيلة من عبد قيس » . وهذا الوهم وقع فيه كثير من المتقدمين ، وتبعهم عمر رضا فى معجم القبائل ١٧٦ فناقض نفسه فى صفحة واجدة ! .

فائدة : ضبطت جذيمة بالقلم في النهاية ٢ : ٢٤٨ بضم الجين وفتح الذال ، وهو تصحيف . وقولهم « صبأنا » : قال ابن الأثير : « يقال : صبأ فلان ، إذا خرج من دين إلى دين غيره ، من قولهم : صبأ ناب البعير إذا طلع ، وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها . وكانت العرب تسمى الذي صلى الله عليه وسلم : الصابئ ، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام ، ويسمون من يدخل في الإسلام : مصبوًا . لأنهم كانوا لا يهمزون ، فأبدلوا من الهمزة واواً . ويسمون المسلمين : الصباة ، بغير همز ، كأنه جمع الصابى غير مهموز ، كقاض وقضاة ، وغاز وغزاة » .

<sup>(</sup>٦٣٨٣) إسناده صحيح . ورواه أبو داود ٤ : ٢٤١ - ٢٤٢ . وانسائى ٢ : ٢٥٦ ، كالإهما من طريق عبد الرزاق عن معمر ، بهذا الإسناد . ونسبه الحافظ فى الفتح ١٢ : ٨٠ لأبى عوانة فى صحيحه من هذا الوجه أيضًا . ورواه النسائى بعده بمعناه من وجه آخر ، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، وذكر الحافظ فى الفتح أنه رواه أبو عوانة من هذا الوجه الآخر أيضًا .

وانظر ما يأتى في مسند جابر ١٥٢١٠ .

<sup>(</sup>٦٣٨٤) أسناده صحيح . وهو مكرر ٤٨٩٧ بهذا الإسناد ، ومطول ٦٢٦٩ .

م ٦٣٨٥ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر برجمهما ، فلما رُجما رأيتُه يُجَانَى بيديه عنها ، لِيَقِيهَا الحجارة .

٦٣٨٦ حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كنا في سَريَّة ، فبلغت شَهْمانُنا أَحَدَ عشر بعيرًا لكل رجل، ثم نفَّلنا بعد ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا .

٦٣٨٧ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر غن الزهرى عن سالم عن ابن عمر ، وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله أن يصلِّين في المسجد .

م٣٨٨ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُخْرَج معه يومَ الفطر بعَنَزَةٍ ، فيرْ كُزُها بين يديه ، فيصلى إليها .

٦٣٨٩ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج أخبرني موسى بن عُقْبة عن

<sup>(</sup>٦٣٨٥) إسناده صحيح . وقد مضى مطولاً بقصتِه فى ٤٤٩٨ ، ومضى مختصراً ومطولاً ٤٥٧٩ ، ٢٦٦٦ . ومضى مختصراً ومطولاً ٤٥٧٩ ، ٤٦٦٦

قوله « يجانى ً » : أى يكب عليها و يميل . وهو بالجيم والنون ، كما فى ح م ، وفى ك ونسخة بهامش م « يجافى » بالجيم والفاء . وقد فصلنا شرحها والحلاف فى لفظها فى الاستدراك ١٢٦٥ (ج ٧ ص ٢٩٩ من طبعتنا هذه ) .

<sup>(</sup>٦٣٨٦) إسناده صحيح . وهو مختصر ٩١٩ .

<sup>(</sup>٦٣٨٧) إسناده صحيح . وهو مختصر ٦٣١٨ .

<sup>(</sup>٦٣٨٨) إسناده صحيح . وهو مختصر ٦٣١٩ .

<sup>(</sup>٦٣٨٩) إسناده صحيح . وهو مكرر ٥٣٤٥ .

نافع عن ابن عمر : أنه حَدَّث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاةِ الفيطْر أن تُوَدَّى عبل خروج الناسِ إلى المصلَّى ، وقال مرةً : إلى الصلاة .

• ٣٩٠ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : يُهِلُّ مُهِلُّ يا رسول الله؟ قال : يُهِلُّ مُهِلُّ أَهلِ المدينة من ذى الحُلَيْفة ، ويُهِلُّ مُهِلُّ أَهلِ الشَّام من الجُحْفة ، ويُهِلُّ مُهِلُّ أَهلِ الشَّام من الجُحْفة ، ويُهِلُّ مُهلُّ أَهلِ الشَّام من الجُحْفة ، ويُهلُّ مُهلُّ أَهلِ اليمن أَهلِ نَجدٍ من قَرْنٍ ، قال : ويزعمون ، أو يقولون أنه قال : ويُهلُّ مُهلُّ أَهلِ اليمن من أَلَمْلَمَ .

٣٩١ حدثنا عبد الرزاق سمعت عُبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن أبي روَّاد يحدثان عن نافع قال : خرج ابنُ عمر يريد الحج ، زمانَ نزل الحجاجُ بابن الزبير ، فقيل له : إن الناسَ كائنٌ بينهم قتالٌ ، وإنَّا نخاف أن يَصُدُّوك ، فقال : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) إذَن أَصْنَعَ كما صَنَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أُشْهِدُكم أني قد أُوجبتُ عمرةً ، ثم خرج ، حتى إذا كان يظهر البينداء قال : ما شأْنُ العمرة والحجِّ إلا واحدًا ، أشهدكم أنى قد أُوجبتُ حجًّا من عُمرتى ، وأهدى هَدْياً اشتراه بقُدَيْد ، فانطلق حتى قدم مكة ، فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ، لم يَزِدْ على ذلك ، لم يَنْحَرُ ولم يحلقُ ولم يُقصِّر ، ولم يَحْلِلُ مِن شيء كان أحرم منه حتى كان يومُ النحر ، فنحر وحَلَقَ ، ثم رأَى أن قضَى

<sup>(</sup>٦٣٩٠) إسناده صحيح . وقد مضى معناه مراراً : مطولا ومختصراً ، منها من طريق الزهرى عن سالم ٦١٤٠ ، ومن طرق أخر ٥٨٥٣ ، ٦١٤٧ .

<sup>«</sup> ألملم » ، بفتح الهمزة : هى « يلملم » ، بالياء بدل الهمزة ، قال ياقوت فى معجم البلدان ١ : ٣٢٥ « والروايتان جيدتان صحيحتان مستعملتان ، جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة ، وهو ميقات أهل اليمن ، والياء فيه بدل من الحمزة ، وليست مزيدة » . ونحو ذلك فى معجم ما استعجم للبكرى ١ : ١٨٧ . (٦٣٩١) إستاده صحيح . وهو مطول ٥١٦٥ ، ٣٢٢٢ ، وانظر ٦٠٦٧ ، ٢٢٦٧ .

طوافَه للحج والعمرة ولطوافه الأُوَّل ، ثم قال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٦٣٩٢ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى عن سالم قال : سئل ابن عمر عن متعة الحج ؟ فأمر بها ، وقال : أحلها الله تعالى ، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

۱۳۹۲ م قام الزهرى : وأخبرنى سالم أن ابن عمر قال : العمرة فى أشهر الحج تامةُ تُقضَى ، عَمِلَ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونَزَلَ بها كتابُ الله تعالى .

(٦٣٩٢) إسناده صحيح . وهو مختصر ٥٧٠٠ ، ٦٢٤٠ . وانظر ٦٢٤٧ .

(٦٣٩٢م) إسناده صحيح . وهو موصول بالإسناد قبله تابع له .

وقول ابن عمر «العمرة فى أشهر الحج تامة » : كأنه يشير للرد على القاسم بن محمد بن أبى بكر ، فيما ذكر ابن كثير فى التنسير ١ : ٤٤١ أنه روى هشام عن ابن عون : «سمعت القاسم بن محمد يقول : إن العمرة فى أشهر الحج ليست بتامة » . قال ابن كثير : «وكذا روى عن قتادة بن دعامة . وهذا القول فيه نظر ، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ، كلها فى ذى القعدة عمرة الحديبية فى ذى القعدة سنة سبع ، وعمرة الجعرانة فى غرة الحديبية فى ذى القعدة سنة عشر . وما اعتمر فى ذى القعدة سنة عشر . وما اعتمر فى غير ذلك بعد هجرته » .

وهذا جيد جدًّا عن الحافظ ابن كثير ، تؤيده الأحاديث الصحاح .

وقد مضى ٧٠٠ رد ابن عمر على من احتج عليه بفعل عمر فى النهي عن التمتع ، فقال فى آخره : « إن عمر لم يقل لكم إن العمرة فى أشهر الحج حرام ، ولكنه قال : إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج » .

وقد نقل المحب الطبرى فى كتاب القرى ( ص ٥٧٨ ) عن سنن سعيد بن منصور : « عن ابن عمر ، وسأله رجل عن العمرة فى أشهر الحج ؟ قال : هى فى غير أشهر الحج أحبّ إلى "»! هكذا نقل، ولم يذكر إسناد سعيد بن منصور إلى ابن عمر ، وما أظنه إسناداً صحيحاً ، لمنافاته للثابت من رواية ابن عمر عن رسول الله حلى الله عليه وسلم ، أولنافاته لحديث المسند هذا ، وهو صحيح على شرط الشيخين .

٦٣٩٣ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثَّوْرى عن عبد الكريم الجَزَرِى عن سعيد بن جُبير قال : إن سعيد بن جُبير قال : رأيت ابن عمر يمشى بين الصفا والمروة ، ثم قال : إن مَشَيْتُ فقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى ، وإن سَعَيْتُ فقد رأيتُ رسول ١٥٧/٢ الله صلى الله عليه وسلم يَسْعَى .

٦٣٩٤ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عسر : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين . وللرجل سهماً .

مر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم هذين الركنين اليانيين كلما مر عليهما ، ولا يستلم الآخرين .

٦٣٩٦ حدثنا رَوَّح وحسن بن موسى قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا الزبير بن عربى قال : سأَّل رجلٌ ابنَ عمر عن استلام الحَجَر ؟ قال حسن : عن

وقوله « تقضى » : أى تُـوَّدى وتُـتُـمَـَّم ، على المعنى اللغوى للقضاء ، لا على المعنى المصطلح عليه . عند الفقهاء وغيرهم بأنه ما يقابل الأداء ، كما هو بديهي .

<sup>(</sup>٦٣٩٣) إسناده صحيح. وهو مختصر ٦٠١٣. وأنظر ٢٠٨١.

<sup>(</sup>٦٣٩٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٢٩٧ . :

<sup>(</sup>٦٣٩٥) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٣٧٢ .

وأول الإسناد فى ح هكذا : « حدثنا عبد الرزاق حدثنا روح » إلخ. فزيادة ﴿ عبدُ الرزاق ﴾ خطأً صرف ، أرجح أنه خطأ مطبعي، وقد صحناه من كـ م .

<sup>(</sup>٦٣٩٦) إسناده صحيح . الزبير بن عربى أبوسلمة البصرى النمرى : تابعى ثقة ، وثقه ابن معين وغيره ، وترجمه البخارى فى الكبير ٣٧٤/١/٢ ــ ٣٧٥ وآال : « سمع ابن عمر ، روى عنه حماد بن زيد ومعمر وابنه إسمعيل »، وليس له فى الكتب الستة إلا هذا الحديث عند البخارى والنسائى والرمذى فى بعض رواياته ، كما سنذكر .

والحديث رواه البخاري ٣ : ٣٨٠ ــ ٣٨١ عن مسدد عن حماد بن زيد ، وفيه قول السائل ــ وهو

الزبير بن عربي قال : سمعت رجلاً سأَل ابنَ عمر عن الحَجَر ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويُقبِّله ، فقال رجل : أرأيت إِنْ زُحمْتُ ؟!

الزبير بن عربى — : «أرأيت إن زُحمتُ ؟ أرأيت إن غُلبتُ ؟ » ورواه البيهتى فى السنن الكبرى ٥ : ٧٤ من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن مسدد ، نحو رواية البخارى . ورواه النسائى ٢ : ٣٩ عن قتيبة عن حماد بن زيد . وأشار الحافظ فى التهذيب ٣ : ٣١٨ إلى أنه رواه الترمذى أيضاً ، ولم أجده فيه . ولكن أشار فى الفتح إلى أنه عند الترمذى فى غير رواية الكروخى ، كما سنذكر كلامه قريباً ، ونسخ الترمذى التى بين أيدينا ، بين مخطوطة ومطبوعة ، إنما هى من رواية الكروخى ، فعن ذلك لم يوجد فيه هذا الحديث .

ووقع في نسخ النسائي المطبوعة بمصر والهند . وفي المخطوطتين منه اللتين عندى ، وإحداهما نسخة الشيخ عابد السندى ... : « الزبير بن عدى » بدل « الزبير إعربي » . وهو خطأ قديم وقع فيه بعض رواة الكتب ، فوقع مثله في إحدى نسخ صحيح البخارى قال الحافظ في الفتح : « قال أبو على عابد السندى ... : "الزبير بن عدى" بدل " الزبير بن عربي " ، وهو خطأ قديم وقع فيه بعض رواة الكتب ، فوقع مثله في إحدى نسخ صحيح البخارى ، قال الحافظ في الفتح : « قال أبو على الجنانى : وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني " الزبير بن عدى " بدال مهملة بعدها ياء مشددة ، وهو وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني " الزبير بن عدى " بدال مهملة بعدها ياء مشددة ، وهو عن البخارى عن البخارى ] . انتهى . وكأن البخارى استشعر هذا التصحيف عن البخارى ] . انتهى . وكأن البخارى استشعر هذا التصحيف فأشار إلى التحذير منه ، فحكى الفربرى أنه وجد في كتاب أبي جعفر ، يعني محمد بن أبي حاتم وراق فأشار إلى التحذير منه ، فحكى الفربرى أنه وجد في كتاب أبي جعفر ، يعني محمد بن أبي حاتم وراق البخارى . قال أبو عبد الله . يعني البخارى : الزبير بن عربي هذا المرمذي من غير رواية الكروخي عقب هذا الحديث : الزبير هذا هو ابن عربي . وأما الزبير بن عدى فهو كوفى . ويؤيده أن في رواية أبي داود المقدم ذكرها "الزبير بن العربي " بزيادة ألف ولام ، وذلك مما فريساً . والزيادة التي نقلها داود المقاط عن الفربرى هنا ، ثابتة بهامش اليونينية ، كما في الطبعة السلطانية من البخارى ( ج ٢ الحافظ عن الفربرى هنا ، ثابتة بهامش اليونينية ، كما في الطبعة السلطانية من البخارى ( ج ٢ الحافظ عن الفربرى هنا ، ثابتة بهامش اليونينية ، كما في الطبعة السلطانية من البخارى ( ج ٢ الحافظ عن الفربرى هنا ، ثابتة بهامش اليونينية ، كما في الطبعة السلطانية من البخارى ( ج ٢ الحافظ عن الفربرى هنا ، ثابتة بهامش اليونينية ، كما في الطبعة السلطانية من البخارى ( ج ٢ الم

ورواه الطيالسي في مسنده ١٨٦٤ قال : «حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن العربي قال : سألت ابن عمر عن المزاحمة على الحجر ؛ فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله ، فقلت : أرأيت إن أُغُلَبُ أو أُزْحَمَ °؟) ، قال : اجعل أرأيت مع هذا الكؤكب! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه » .

قوله: « زحمت »: هو بالبناء للمجهول ، من الزحام ، قال الحافظ: « بضم الزاى بغير إشباع ، وفي بعض الروايات بزيادة واو » ، يعني : « زوحمت » .

قوله « اجعل أرأيت باليمن » : يريد الإنكار عليه أن يقابل خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال ابن عمر : اجعل « أَرَأَيْتَ » باليمن ! ! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلمه ويُقَبِّله .

٣٩٧ حدثنا رَوْح حدثنا ابن جُريج أخبرنى عمْرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبَّان عن عمه واسع : أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : «الله أكبر» كلَّما وضَع وكلَّما رَفَع ، ثم يقول : الله عليكم ورحمة الله ، على يمينه ، السلام عليكم [ورحمة الله ] ، على يساره .

٣٩٨ حدثما رَوْح حدثنا ابن جُريج أَخبرنى عمرو بن دينار : أنه سمع رجلا سأَل عبد الله بن عمر : أيصيبُ الرجل امرأته قبل أَن يطوف بالصفا والمروة ؟ قال : أمّا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم فطاف بالبيت ثم ركع ركعتين ، ثم طاف بين الصفا والمروة ، ثم تَلا : ( لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة ) .

٦٣٩٩ حدثنا رَوْح حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً.

بالأعاذير والتمحلات ، وليس هذا من أدب المسلمين ، بل يجب على المسلم إذا سمع الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله دون تردد أو تلكؤ . وما ينبغى له إلا السمع والطاعة .

وقد ضرب ابن عمر « اليمن » مثلا لجهة قاصية يرمى إليها هذا الاعتراض ، أدباً مع السنة النبوية . وقد تكلف الحافظ ابن حجر هنا تكلفاً غير مستساغ ، فذكر أن هذا يشعر بأن السائل يمانى!! وما هو بمشعر بشيء من ذلك ولا قريب منه ، إنما هو ما قلنا . ومن عجب أن يتكلف الحافظ هذا وأمامه رواية الطيالسي التي فيها صراحة أن السائل هو راوى الحديث ، الزبير بن عربى البصرى ، وفيها أيضاً : « اجعل أرأيت مع هذا الكوكب » .

وانظر ۲۳۹ ، ۱۸۷۵ ، ۹۳۹ .

<sup>(</sup>٦٣٩٧) إسناده صحيح . وهومكرر ٥٤٠٢ . زيادة [ ورحمة الله] في المرة الثانية ، أثبتناها من نسختين بهامشي ك م .

<sup>(</sup>٦٣٩٨) إسناده صحيح . وهو مختصر ٤٦٤١ . وقد أشرنا هناك إلى رواية مسلم إياه ١ : ٣٥٣ مختصراً من طرق ، منها طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار ، فهذه طريق ابن جريج .

<sup>(</sup>٦٣٩٩) إسناده صحيح . وهو مُكرر ٥٢٨٧ ، وهو في الموطأ ١ : ٣٥٥ . وانظّر ٢٠٨٣ .

عبد الله بن مالك عبد الله بن مالك قال : صليت مع ابن عمر بجمع ، فأقام فصلًى المغرب ثلاثاً ، ثم صلى العشاء ركعتين ، بإقامة واحدة ، قال : فسأله خالد بن مالك ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان .

## ٦٤٠١ حدثنا رَوْح حدثنا ابن جُريج قال : بلغني عن نافع عن ابن عمر :

(۱٤٠٠) إسناده صحيح . وقد مضى ٤٦٧٦ بنحوه من رواية الثورى عن أبى إسحق السبيعى عن عبد الله بن مالك ، ومضى بنحوه أيضاً ٤٨٩٣ من رواية الثورى عن أبى إسحق عن عبد الله بن مالك ، وفيه أن السائل هو عبد الله بن حالد الحارثى . ومضى نحوه ٤٥٢ كمن عن أبى إسحق عن سعيد بن جبير . ونقلنا ترجيح البرمذى ٢ : ١٠١ رواية النورى ، ورددناه عليه . ونقلنا أيضاً قوله : « وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبى إسحق عن عبد الله وخالد ابنى مالك عن ابن عمر » . وهذه الرواية التي هنا . رواية شعبة عن أبى إسحق ، ترجح أن السائل هو خالد بن مالك ، أخو عبد الله بن مالك ، وتبين وهم من جعل السائل « عبد الله بن مالك » أو « مالك بن خالد » . لأن شعبة أحفظهم ، ولأن إسرائيل من أحفظ الناس وأثبتهم في حديث جده أبى إسحق ، بل قال حجاج الأعور : « قلنا لشعبة : حدثنا حديث أبى إسحق ، قال : سلوا عنها إلى إسرائيل ، فإنه أثبت فيها منى » . وقال ابن مهدى : « إسرائيل فى أبى إسحق أثبت من شعبة إطاؤورى » .

وقد أشرنا فى شرح ٤٨٩٣ إلى « مالك بن خالد الحارثى » المذكور هناك أنه هو الذى سأل ابن عمر ، وأنه من المحتمل جدًا أن يكون « مالك بن الحرث الهمدانى » ، اتباعًا لظاهر رواية أبى داود أنه « مالك بن الحرث » . وقد استدركنا هنا ، وتبين لنا أن ما هناك وما فى أبى داود وهم من بعض الرواة ، وأن صوابه « خالد بن مالك » ، ترجيحًا لرواية إسرائيل التي أشار إليها الترمذى ، ولرواية شعبة هنا ، وهما تدلان على أن « عبد الله بن مالك » و « خالد بن مالك أخوان » . وزاد هذا الذى رجحنا توكيداً أن البخارى ترجم فى الكبير ١٦٠/١/٢ – ١٦٦ : « خالد بن مالك الحمدانى » ، قال : « سمع ابن عمر أن البخارى ترجم فى الكبير ١٦٠/١/٢ – ١٦٦ : « خالد بن مالك الحمدانى » ، قال : « سمع ابن عمر جمع ، قال المسندى : حدثنا يحي بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبى إسحق . وقال أبو الأحوص : حدثنا أبو إسحق عن عبد الله بن مالك : رأيت ابن عمر . يقال : ابن مالك بن خالد . وتابعه شعبة عن حدثنا أبو إسحق » .

فهذه الإشارات الدقيقة من البخارى تدل أولاً : على وصل رواية إسرائيل التى علقها الترمذى ، وثانياً : على أن أبا الأحوص رواه عن أبى إسحق كراوية شعبة، أى التى هنا .

وأيًّا ما كان فالحديث صحيح . والحلاف في اسم السائل ليس بذي شأن .

(٦٤٠١) إسناده ضعيف ، لإبهام الراوى الذي روى عنه ابن جريج ، بقوله « بلغي عن نافع a ،

أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر يوم الأَضْحَىٰ بالمدينة ، قال : وكان إذا لم يَنْحَرْ ذَبَحَ

٣٤٠٧ حدثنا حَمَّاد بن مَسْعَدَة عن ابن عَجْلاَنَ ، وصفوانُ قال أخبرنا ابن عَجْلاَنَ ، المعنى ، عن القَّقَاع بن حَكيم : أَن عبد العزيز بن مروان كتب إلى عبد الله بن عمر : أَن ارْفَع إلى حاجتك ، قال : نكتب إليه عبد الله بن عمر : إن الله صلى الله عليه مسلم قول : ابدأ بمن تَعُول ، واليدُ العليا خيرُ من اليد السفلى ، وإنى لَأَحْرَب اليدَ العليا المُعْطية ، والسفلى السائلة ، وإنى غيرُ سائِلِكَ شيئاً ، ولا رَادً رِزْقاً ساقه الله إلى منك .

٦٤٠٣ حدثنا عمَّان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم بن عبد الله

وابن جريج سمع نافعًا ، بل قال يحيى القطان : « ابن جريج أثبت في نافع من مالك » : ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث ، فبيَّن ذلك ، أنه بلغه عنه .

ومعنى الحديث صحيح . فقد روى النسائى ٢ : ٢٠٣ من طريق المفضل بن فضالة : «حدثى عبد الله بن سليمان قال : حدثنى نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة ، قال : وكان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى » .

وهذا إسناد صحيح . عبد الله بن سليمان بن زرعة الحميرى المصرى : ثقة ، قال ابن وهب : «سمعت حيوة بن شريح يحدث عن عبد الله بن سليمان ، وكانوا يرون أنه أحد الأبدال » ، وهو من أقران ابن جريج ، بل أقدم منه ، مات سنة ١٣٦ ، وابن جريج مات سنة ١٥٠ . ولعله سمع منه هذا الحديث فأبهمه وقال : « بلغني » .

وانظر ٥٥٥٤ : ٥٨٧٦ .

<sup>(</sup>٦٤٠٢) إسناداه صحيحان ، فقد رواه أحمد عن شيخين : حماد بن مسعدة ، وصفوان ، كالاهما عن ابن عجلان . صفوان : هو ابن عيسى الزهرى البصرى القسنام ، سبق توثيقه ٢٠٧٥ ، ونزيد هنا أنه ترجمه البخارى في الكبير ٢٠/٠/٣ ، وقال : « سمع ابن عجلان و بشر بن رافع » . ابن عجلان : هو محمد بن عجلان .

و الحديث مطول ٤٤٧٤ . وانظر ٢٠٣٩ .

<sup>(</sup>٦٤٠٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ٤٥٥٠ ، ونحتصر ٦١٦٧ .

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاحَسدَ إِلَّا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله تعالى هذا الكتاب ، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجلٌ أعطاه الله تعالى مالًا ، فتصدق به آناء الليل وآناء النهار .

72.٤ حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهرى قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التى تكى المسجد ، رماها بسبع حَصَياتٍ ، يكبّر مع كل حصاةٍ ، ثم يقوم أمامَها ، فيستقبل البيت ، رافعا يدعو ، وكان يطيل الوقوف ، ثم يرى الثانية بسبع حصياتٍ ، يكبّر مع

(٩٤٠٤) إسناده صحيح ، وإن كان ظاهره الإرسال ، لقول الزهري : « بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلخ . ثم وصله الزهري عقب سياقه بقوله « سمعت سالمًا يحدّث » إلخ . وهذا واضح .

والحديث رواه البخارى ٣ : ٣٥٥ – ٤٦٦ من هذا الوجه ، قال : « وقال محمد : حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهرى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى بالجمرة » إلخ ، وقال فى آخره : « قال الزهرى : سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم . وكان ابن عمر يفعله » .

قال الحافظ عند قول الزهرى « سمعت سالم بن عبد الله » إلخ : « هو بالإسناد المصدر به الباب [ يعنى إسناد عمان بن عمر عن يونس عن الزهرى] ، ولااختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول ، وغايته أنه من تقديم المن على بعض السند ، وإنما اختلفوا فى جواز ذلك . وأغرب الكرمانى فقال : هذا الحديث من مراسيل الزهرى ، ولا يصير بما ذكره آخراً مسنداً ، لأنه قال : يحدث بمثله ، لا بنفسه . كذا قال . وليس مراد المحدث بقوله فى هذا " بمثله " إلا " نفسة . وهو كما لو ساق المن بإسناد آخر ولم يعد المن ، بل قال : بمثله . ولا نزاع بين أهل الحديث فى الحكم بوصل مثل هذا ، وكذا عند أكثرهم لو قال : بمعناه ، خلافاً لمن يمنع الرواية بالمعنى . وقد أخرج الحديث المذكور وكذا عند أكثرهم لو قال : بمعناه ، خلافاً لمن يمنع الرواية بالمعنى . وقال فى آخره : قال الزهرى : الإسماعيلى عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن عمان بن عمر ، وقال فى آخره : قال الزهرى : الإسماعيلى عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن عمان بن عمر ، وقال فى آخره " مثله " نفسه . سمعت سالماً يحدث بهذا عن أبيه عن الذي صلى الله عليه وسلم . فعرف أن المراد بقوله " مثله " نفسه . وإذا تكلم المرء فى غير فنة أتى بهذه العجائب»!!

وأنا أرى أن الحافظ قد تجيى كثيراً على الكرماني في ذلك ، وإن كان كلامه صحيحاً في ذاته . والظاهر لى أن الحافظ لم يستحضر رواية أحمد في المسند عند ماكتب هذا . فإن رواية المسند بين أيدينا تدل صراحة على أن حديث الزهري مرسل ، لقوله في أوله : « بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وهذا لا يمنع من صحة الحديث موصولا بالرواية بعده من الزهري عن سالم عن أبيه « عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا » . ولعل الزهري لم يتقن حفظ ما سمع من سالم بلفظه ، وأتقن حفظ

كل حصاة ، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى ، فيقف ويستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو ، ثم يَمْضِى حتى يأتى الجمرة التى عند العقبة . فيرميها بسبع حصيات ، يكبّر عند كل حصاة : ثم ينصرف ولا يَقِف . قال الزهرى : سمعت سالماً يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ، وكان ابن عمر يفعل مثل هذا .

72.0 حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهرى عن سالم عن ابن ٢/٢٠

ما بلغه مرسلا ، فاحتاط فى الروابة ، وساق اللفظ المرسل الذى استيقن من حفظه . ثم ذكر إسناده موصولا عن سالم عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل هذا » . فهو وصل للمرسل بمعناه ، ولا خلاف بين أهل هذا الفن أن مثل هذا يحكم له بالاتصال ، كما قال الحافظ .

فقد أصاب ابن حجر حين جزم بوصل الحديث ، من هذه الناحية . وأصاب فى رده على الكرمانى من ناحية أن الكرمانى تكلم فى غير فنه ، لأن الكرمانى لم يذكر أنه استند فيا قال على رواية أحمد فى المسند، ولكنه استند إلى ظاهر اللفظ الذى فى صحيح البخارى ، وظاهر لفظ البخارى لايساعده . وأصاب الكرمانى فى نفس الأمر ، غير قاصد إلى هذا الصواب ولا متثبت فيه ، إذ وجدنا رواية أحمد تؤيده . وأخطأ ابن حجر فى تمسكه بلفظ البخارى وحده ، إذ أن رواية أحمد تنهى كلامه فى أن هذا اللفظ بعينه الذى رواه الزهرى موصول ، إنما الموصول معناه ، الذى قال فيه إن سالما حدثه به عن أبيه «عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل هذا » . ورواية الإسماعيلى التى استند إليها الحافظ من طريق محمد ابن المثنى وغيره ، لا تساعده على ما يريد ، لأن الإمام أحمد أحفظ وأثبت وأشد إتقاناً من محمد بن الشي ومن غيره ، فلفظه فى روايته حجة عليهم ، وليس لفظهم حجة عليه .

وأياً ما كان فالحديث موصول الإسناد صحيحه بالمعنى ، ولذلك رواه البخارى قبل ذلك بنحوه ٣ : ٤٦٤ ــ ٤٦٥ مختصراً ومطولا بإسنادين آخرين عن يونس عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر : أنه كان يرمى الحمرة ، إلخ ، ويقول : « هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل » . فهذه رواية بالمعنى بقيناً .

وقع هنا فى ح « حتى يأتى يوم الجمرة التى عند العقبة » ، وزيادة كلمة « يوم » خطأ لا معنى لها ، وحذفها هو الصواب الذى فى ك م ،

(٩٤٠٥) إسناده صحيح . ورواه البخارى ١٠ : ١٨٠ – ١٨١ من طريق عنمان بن عمر ، شيخ أحمد هنا ، بهذا الإسناد . ورواه أيضًا ١٠ : ٢٠٨ من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهرى عن سالم وحمزة عن أبيهما . ورواه مسلم ٢ : ١٩٠ أمن طريق ابن وهب عن يونس ، ومن طريق الثورى ، كلاهما عن الزهرى عن سالم وحمزة .

عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عَدْوَى ، ولا طِيرَة ، والشَّوَّم في ثلاثة : في المرَّة ، والدار ، والدابة .

72.٦ حدثنا سليان بن داود أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعم يقول : شهدت ابن عمر ، وسأله رجل من أهل العراق عن مُحْرِم قَتَل ذباباً ؟ فقال : يا أهل العراق ، تسألوني عن محرم قتل ذباباً ! وقد قتل أبن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هما رَيْحَانَى من الدنيا .

٧٤٠٧ حدثنا سليان بن دواد الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرني عائذً بن نصيب : سمعت أبن عمر يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة .

وقد مضى التسم الأول منه . في سياق آخر . بإسناد آخر ضعيف ٤٧٧٥ ، وأشرنا إلى هذا هناك .

ومضى باقيه مراراً بأسانيد صحاح ، أولها ٤٥٤٤ ، وآخرها ٦١٩٦ .

<sup>(</sup>٦٤٠٦) إسناده صحيح . سليان بن داود : هو أبو داود الطيالسي . والحديث في مسنده بهذا الإسناد ١٩٢٧ . ووقع فيه « ابن أبي نعيم » ، وهو خطأ ، كالذي وقع في رواية المسند الماضية ٥٦٨ ه وحققنا هناك صحته ، « نعم » بضم النون وسكون العين دون ياء . وقد مضى الحديث أيضًا ٥٦٧٥ ، وحققنا هناك صحته ، « نعم » بضم النون وسكون العين دون ياء . وقد مضى الحديث أيضًا ٥٦٧٥ ، و عمد بن أبي يعقوب .

قوله « هما ريحانتي » ، في الطيالسي : « هما ريحانتايّ » .

<sup>(</sup>۱٤٠٧) إسناده صحيح . عائذ بن نصيب الأسدى : ثقة ، ترجمه البخارى فى الكبير ١٩/١/٥ وقال : «سمع ابن عمر ، روى عنه شعبة ، وابنه هشام » ، وترجمه ابن أبى حاتم فى الحرح والتعديل ١٦/٢/٣ ، وروى بإسناده عن يحيى بن معين قال : «عائذ بن نصيب : ثقة » ، وأغرب الحسيى فقال : «ليس بمشهور ، مجهول »! وتعقبه الحافظ فى التعجيل ٢٠٧ بنحو ما ذكرنا . «نصيب » : لم أجد نصاً على ضبطه ، ولكن ضبط بالقلم فى م برسم التصغير ، وهو الصواب إن شاء الله ، فى الأعلام المحروفة « نصيب الشاعر » بالتصغير ، ولو كان هذا بضبط آخر لذكروه ، كعادتهم فى النرق بين المشتبهات فى الرسم .

٦٤٠٨ حدثنا سليان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنى أبي عن مكحول عن جُبَير بن نُفَير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يُعُرْغِرْ .

ابنَ عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غِفَارٌ غفر الله لها، وأَسْلَمُ سالمها الله.

• 7٤١ حدثنا سليان بن داود حدثنا إسحق بن سعيد القرشي عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر ، فجاءه رجل ، فقال : ممن أنت ؟ قال : من أسْلَم ، قال : أَلاَ أُبَشِّرُكُ يَا أَخَا أَسْلَم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : غِفَارٌ غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله .

والحديث في مسند الطيالسي ١٩٠٨ بهذا الإسناد . وقد مضى تحو معناه مراراً مطولا ومحتصراً من أوجه أخر . آخرها ٦٢٣١ ، ٦٢٣٨ .

<sup>(</sup>۲٤٠٨) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦١٦٠ .

<sup>(</sup>٩٤٠٩) إسناده صحيح . وقد مضى من أوجه متعددة . مختصراً ومطولا . أولها ٤٧٠٧ ، وآخرها ٦١٩٨ . وانظر الحديث التالي لهذا .

<sup>(</sup>٦٤١٠) إسناده صحيح . إسحق بن سعيد : سبق توثيقه ٥٦٨٠ . أبود سعيد بن عمرو بن سعيد : سبق توثيقه ٥٠١٧ .

والحديث سبق دون هذه القصة ، عن هاشم أبي النضر عن إسحق بن سعيد عن أبيه ٢٠٤٠ .

وسبق من رواية الطيالسي عن شعبة عن سعيد بن عمرو: أنه انتهى إلى ابن عمر، وقد حدث الحديث وأنه سأل: ما حد ّث ؟ فذكروا له الحديث. ورجعنا هناك أنه في معنى المتصل؛ لأن سعيداً سأل أصحاب ابن عمر حاضري المجلس في المجلس. وهذه الرواية تدل على أنه سمعه من ابن عمر مرة أخرى: حين بشر ابن عمر الرجل الذي من أسلم، فثبت اتصاله من الوجهين من رواية سعيد بن عمرو. وقد مضى معناه من أوجه أخر مراراً، كما قلنا في الحديث الذي قبل هذا.

والحديث بهذا الإسناد عن الطيالسي ، في مسنده ١٩٥٣ .

الذي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا بإذنه ، وربما قال : يأذَنَ له .

7217 حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله : أن النبى صلى الله عليه وسلم اتّخذخاتِماً من ذهب، فجعله في يمينه ، وجعل فصّه مما يلى باطن كفّه ، فاتّخذ الناسُ خواتيم الذهب ، قال : فصَعِد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ، فألقاه ، ونَهى عن التختم بالذهب .

٦٤١٣ حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيرب عن نانع عن ابن عمر قال : واصل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فواصل الناس ، فنهاهم ، فقالوا : يا رسول الله ، فإنك تُواصِل ؟ فقال : إنى لستُ كهيئتكم ، إنى أُطْعَمُ وأُسْقَى .

٦٤١٤ حدثنا عبد الصمد حدثنى أبي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حَلَف فاستثنى ، فإن شاء مَضَى ، وإن شاء رَجَع غَيْرَ حِنْثِ .

<sup>(</sup>٦٤١١) إسناده صحيح . عارم : هو محمد بن الفضل السدوسي . حماد : هو ابن زيد . والحديث مكرر ٦٠٨٨ . وقد مضي أيضًا من رواية يونس عن حماد بن زيد ٦٠٨٨ .

قوله فى آخره « وربما قال : يأذن له » : بصيغة الفعل المضارع ، وقد ثبت كذلك وإضحاً مضبوطاً فى ك ، بفتحة على الذال وأخرى على النون ، وهو اختصار بحذف الناصب ، فذكر منصوباً بحذفه على سبيل الحكاية . ويؤيد ذلك الرواية الماضية من طريق حماد بن زيد ٢٠٨٨ ، ففيها : « أو قال : إلا أن يأذن له » .

<sup>(</sup>٦٤١٢) إسناده صحيح . أسامة بن زيد : هو الليثي . والحديث مكرر ٦٣٣١ .

<sup>(</sup>٦٤١٣) إسناده صحيح . وهو مكور ٦٢٩٩ .

قوله : « فإنك تواصل » ، في نسخة بهامش م « إنك » .

<sup>(</sup>٦٤١٤) إسناده صحيح . وهو مطول ٢٠٠٤ ، ومكرر ٤٥١٠ ، ٩٣ ، ٥٩٠٤ ينحوه .

النه عدونا عبد الصمد حدثنا هَمَّام حدثنا نافع عن ابن عمر : أن عائشة ساوَمَتْ بَريرَة ، فرجَع النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الصلاة ، فقالت : أبَوْا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الوَلاَء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الوَلاَءُ لن أعتق .

الجرّ ، قال : كل شيء صُنع من مَدَرٍ .

٧٤١٧ حدثنا عبد الصمد حدثنا صَخْر عن نافع عن ابن عمر قال : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ ، وكان يقول : لاتَلَقَّوُا النِّيُوع ، ولا يَبْعُ بعض ، ولا يَخْطُبْ أَحدُكم ، أو أَحدٌ ، على خطبة أخيه ، حتى يَتْرك الخاطبُ الأول ، أو يأَذُنَه فيَخْطُبَ .

٦٤١٨ حدثنا عبد الصمد وعفان قالا حدثنا حمّاد بن سلمة أخبرنا أيوب

<sup>(</sup>٦٤١٥) إسناده صحيح . وهو مختصر ٩٢٩ . وانظر ٦٣١٣ .

<sup>(</sup>٦٤١٦) ايسناده صحيح . وهو مكرر ٩٩١٦ ، ٩٩٥٤ .

قوله « ما الحر » ، في ك « وما الحر » ، وفي نسخة بهامشها وهامش م « فما » .

<sup>(</sup>٦٤١٧) إسناده صحيح . صخر : هو ابن جويرية . وهذا الحديث في الحقيقة أحاديث متعددة، سبق معناها منفردة ومجموعة وداخلة ضمن أحاديث أخر ، منها ٤٧٢٢ ، ٥٠١٠ ، ٥٦٥٢ ، ٦٢٧٦ .

قوله « ولا يبع بعض » ، فى نسخة بهامشى ك م « بعضكم » .

<sup>(</sup>٦٤١٨) إسناده صحيح . وهو مكرر ٤٩٢٢ بنحوه . من طريق معمر عن أيوب . وهو أيضًا مطول ٥٥٣٩ .

عن نافع عن ابن عمر: أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ، فقال: إنى كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ؟ قال عبد الصمد: ومعه غلامٌ من سبّى هَوَازِنَ ، فقال له: اذهبْ فاعتكف، فذهب فاعتكف ، فبينا هو يصلى إذْ سمع الناس يقولون: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبْى هَوَازِنَ ، فدعا الغلامَ فأعتقه .

7219 حدثنا عبد الصمد حدثنا حمّاد عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم كساه خُلَّةً، فلبسها فرآها رسول الله على الله عليه وسلم ، فذكر أسفل من الكعبين ، وذكر النار ، حتى ذكر قولا شديدًا في إسبال الإزار .

حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد قالا حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَع ، قال عبد الصمد : وهي القَزَعة ، الرُّقْعَةُ في الرَّاس .

ت ٦٤٢١ حدثنا عبد الصمد حدثنا هرون بن إبرهيم الأَهْوازِي حدثنا محمد عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة المغرب وِتْر صلاة

<sup>(</sup>٦٤١٩) إسناده صحيح . حماد : هو ابن سلمة . وقد مضى الحديث محتصراً بنحو هذه الصيغة في الشك . من رواية حماد ، هو ابن سلمة أيضًا ، ٥٧١٤ . فالظاهر أن حماداً نسى اللفظ فاحتاط . وقد مضى مطولا ليس فيه هذا النردد ، ٥٧١٣ ، من رواية عبيد الله بن عمرو ، و ٥٧٢٧ من رواية سفيان الثورى ، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل . ومضى من أوجه أخر كثيرة بمعناه ، آخرها . ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٦٤٢٠) إسناده صحيح . وهو مكرر ٥٥٤٨ بهذا الإسناد . وقد مضى معناه مراراً من أوجه أخر آخرها ٦٢٩٤ .

المنهار ، فأَوْتِرُوا صلاةَ الليل ، وصلاةُ الليل مَثْنَى مثنى ، والوترُ ركعةُ من آخِرَ الليل . الليل .

7277 حدثنا على بن حفص أُخبرنا وَرْقَاءُ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن القَزَع في الرأس.

727 حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام . يعنى ابن سعد . عن زيد ، يعنى ابن أسلم ، عن أبيه قال : دخلت مع ابن عمر على عبد الله بن مُطِيع ، فقال : مرحباً بأبي عبد الرحمن ، ضَعُوا له وسَادَةً ، فقال ابن عمر : إنما جئت لأحدثك حديثاً سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من نَزَع يدًا من طاعة ، فإنه يأتى يوم القيامة لا حجة له . ومن مات وهن مفارق للجماعة ، فإنه عوت ميتة جاهليّة .

7٤٢٤ حدثنا محمد بن بكر أخبرنا يحيى بن قيس المَأْرِقِ حدثنا ثُمَامة بن شَرَاحِيل قال : خرجتُ إلى ابن عمر ، فقلت : ما صلاةُ المسافر ؟ قال : ركعتين ركعتين ، إلا صلاةَ المغرب ثلاثاً ، قلتُ : أَرأَيتَ إِنْ كنَّا بدَى المَجَاز ؟ قال : ما ذُو المَجَاز ؟ قلتُ : مكانٌ نجتمعُ فيه ، ونبيعُ فيه ، ونمكث عشرين قال : ما ذُو المَجَاز ؟ قلتُ : مكانٌ نجتمعُ فيه ، ونبيعُ فيه ، ونمكث عشرين

<sup>(</sup>٦٤٢٢) إسناده صحيح . ورقاء : هو ابن عمر اليشكري . والحديث مكور ٦٤٢٠ .

<sup>(</sup>٦٤٢٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ٥٥٥١ بهذا الإسناد ، ومطول ٦١٦٦ . وقد وفَّـينا شرحه في ١٩٥٦ . ٥٣٨٦ . وقد وفَّـينا شرحه في

<sup>(</sup>٣٤٢٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ٥٥٥٦ بهذا الإسناد . وقد فصلنا شرحه هناك .

<sup>«</sup> المأربي » بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الراء و بالباء الموحدة ، كما بينا من قبل، ووقع في الأصول الثلاثة هنا « المازني » ، كما وقع في ٥٥٥٣ ، وهو تصحيف واضح ، بينا وجه صحته هناك .

ليلةً ، أو خمس عشرة ليلةً ، فقال : يا أيها الرجل ، كنتُ بـأَذْرَبِيجَانَ ، لا أدرى قال : أربعة أشهر أو شهرين ، فرأيتُهم يصلونها ركعتين ركعتين ، ورأيتً نبى الله صلى الله عليه وسلم بَصْرَ عَيْنَى يصليها ركعتين ، ثم نَزَع إلى باذه الآية : ( لقد كان لكم في رسول الله أُسوةً حَسَنة ) .

معت سالاً عند الله بن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رأيت عند يقول عن عبد الله بن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رأيت عند الكعبة ، مما يلى المقام . رجلًا آدم ، سَبْط. الرأس ، واضعاً يده على رجلين ، يَسْكُبُ رأشه ، أو يَقْطُر ، فسألت : من هذا ؟ فقيل : عيسى ابن مريم ، أو المسيح ابن مريم ، لا أدرى أيّ ذلك قال ، ثم رأيت وراءه رجلًا أحمر ، جَعْد الرأس . أعْورَ عَيْنِ اليمنى ، أشبه مَنْ رأيت به ابن قطنٍ ، فسألت : من هذا ؟ الرأس . أعْورَ عَيْنِ اليمنى ، أشبه مَنْ رأيت به ابن قطنٍ ، فسألت : من هذا ؟ فقيل : المسيح الدجّال .

7877 حدثنا وَهْب بن جَرير حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول : أُتيتُ وأنا نائم بقدح من لبن ، فشربت منه ، حتى جَعَل اللبنُ يخرج من أظفارى ، ثم ناوَلْتُ فَضْلَى عمر بن الخطاب ، فقال : يا رسول الله ، فما أُوَّلْتَه ؟ قال : العلم .

٦٤٢٧ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سِمَاك عن سعيد بن جُبير

<sup>(</sup>٦٤٢٥) إسناده صحيح . وهو مكرر ٥٥٥٣ بهذا الإسناد ، ومختصر ٦٣١٢ . وانظر ٦٣٦٥ .

<sup>(</sup>٦٤٢٦) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٣٤٤ ، ومكرر ٥٥٥٤ بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٦٤٢٧) إسناده صحيح . وهو مكرر ٥٥٥٥ بهذا الإسناد ، ومطول ٥٦٢٨ بالإسناد نفسه . وقد مضي مطولا بنحو مما هنا ، من رواية حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ٦٢٣٩ .

عن ابن عمر قال : كنتُ أبيعُ الإبل بالبَقِيع ، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهم ، وأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهم وأبيعُ بالدراهم وآخذُ الدنانير ، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حُجْرَتَه ، فأخذتُ بثوبه ، فسألتُه ؟ فقال : إذا أخذتَ واحدًا منهما بالآخر فلا يفارقْك وبينك وبينه بَيْعٌ .

٦٤٢٨ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زُهير عن موسى بن عُقْبة حدثنى سالم ن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال : البَيْدَاءُ التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند مسجد ذى الحُكَنْفة .

7879 حدثنا يحيى بن آدم وحُميد بن عبد الرحمن الرُّوَّاسِي قالا حدثنا زُهير حدثنا موسى بن عُقْبة أَخبرنى نافع عن عبد الله بن عمر : أَنه كان يحدِّث : ٧/٥٥٥ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمر بزكاة الفِطْر أَن تُوَدَّى فَبل خروج الناس إلى الصلاة .

دخلتُ مع عروة بن الزبير المسجد ، فإذا ابنُ عمر مستندٌ إلى حجرة عائشة ، دخلتُ مع عروة بن الزبير المسجد ، فإذا ابنُ عمر مستندٌ إلى حجرة عائشة ، وأناسُ يصلون الضَّحَى ، فقال له عروة : أبا عبد الرحمن ، ما هذه الصلاة ؟ قال : بدعة ! فقال له عروة : أبا عبد الرحمن ، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

<sup>(</sup>٦٤٢٨) إسناده صحيح . وهو مكرر ١٣٣٥ ، ٥٩٠٧ ، ٥٩٠٧ .

<sup>(</sup>٦٤٢٩) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٣٨٩ .

<sup>(</sup>٦٤٣٠) إسناده صحيح . مفضل : هو ابن مهلهل السعدى ، سبق توثيقه ٢٨٩٨ ، ٢٩٩٦ . والحديث مكرر ٦١٢٦ ، ومطول ٦٢٩٥ . وانظر ٦٢٤٢ .

فقال : أربعاً ، إحداهن في رجب ، قال : وسَمِعْنا استنانَ عائشة في الحجرة ، فقال لها عروةً : إن أبا عبد الرحمن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعاً إحداهن في رجب ؟ فقالت : يَرْحَمُ الله أبا عبد الرحمن ! ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه ، ودا اعتمر في رجب قَطّ .

7٤٣١ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن موسى بن عُقْبة عن نافع عن ابن عمر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فى بعض أيامه ، فقامت طائفة معه ، وطائفة بإزاء العدو ، فصلى بالذين معه ركعة ، ثم ذهبوا ، وجاء الآخرون ، فصلى بهم ركعة ، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة .

٦٤٣٢ حدثنا أَسْبَاط بن محمد حدثنا محمد بن عَجْلَانَ عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى مسجد قُباءَ راكباً وماشياً .

٦٤٣٣ حدثنا أسباط حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يَرْمُل ثلاثاً ، من الحَجَر إلى الحَجَر ، ويمشى أربعاً على هِينَتِه ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .

٦٤٣٤ حدثنا أسباط حدثنا الحسن بن عَمرو الفُقَيْمي عن أبي أَمَامة

<sup>(</sup>٦٤٣١) إسناده صحيح . ورواه مسلم ١ : ٢٣٠ – ٢٣١ عن أبى بكر بن أبى شيبة عن يحيى بن آدم ، بهذا الإسناد . وقد مضى معناه بنحوه مطولا من أوجه أخر ٦١٥٩ ، ٦٣٥١ ، ٦٣٧٨ ، ٦٣٧٨ . وانظر ٦١٩٤ .

<sup>(</sup>٦٤٣٢) إسناده صحيح . أسباط بن محمد بن عبد الرحمن : سبق توثيقه ١٣٨٤ ، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة وغيرهما ، وترجمه البخارى في الكبير ٢/١/٣٥ ـــ ٥٤ . والحديث مكر ر ٥٨٦٠ . والحديث مكر ر ٥٨٦٠ . وانظر ٩٩٩٩ .

<sup>(</sup>٦٤٣٣) إسناده صحيح . عبد الله بن عمر : هو العمري . والحديث مختصر ٦٠٨١ .

<sup>(</sup>٦٤٣٤) إسناده صحيح . أبو أمامة التيمي : ثقة ، وثقه ابن معين ، وقال : و لا يعرف

التَّيْمِي قال : قلت لابن عمر : إِنَّا نُكْرِى ، فهل لَنَا مِنْ حَجْ ؟ ! قال : أليس تطوفون بالبيت ، وتَأْتُون المُعرَّف ، وتَرْمُون الجِمَار ، وتَحلقون رؤوسَكم ؟ قال : قلنا : بلى ، فقال ابنُ عمر : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذى سألتنى ، فلم يُجِبْه حتى نَزَل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية : (لَيْسَ عَلَيْكم جُناحٌ أَن تبتغوا فضلاً من ربكم) : فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم : فقال : أنتم حُجَّاحٌ .

حدثنا عبد الله بن الوليد . يعني العَدَني . حدثنا سفيان عن العَلاَء

اسمه » . كما في التهذيب ١٢ : ١٤ ، وترجمه البخارى في الكني (رقم ٧) قال : ٣ أبو أمامة . قال شعبة : أبو أميمة التيمي ، سمع ابن عمر ، روى عنه العلاء وشعبة ، يقال : اسمه عمرو بن أسماء . وذكوه الدولابي في الكني (١٠ : ١١٦) قال : وسمعت العباس يقول : سمعت يحيي [ يعني ابن معين] يقول : حدث شعبة عن أبي أميمة الأعرابي ، وقد روى عنه العلاء بن المسيب ، وقال : أبو أمامة التيمي ، وقال شعبة : أبو أميمة » . ورواية العلاء بن المسيب عنه ستأتي عقب هذا ، ولكنه أبهم اسمه هنا في رواية المسند ١٤٣٥ ، فقال : « عن رجل من بني تيم الله » ، ولكنه سماه بكنيته « أبو أمامة » ، فيما رواه غير المسند ، كما سنذكره ، وهو « تيمي » من ٩ بني تيم الله » ، ويقع في كثير من المراجع « التميمي » ، كالتهذيب ٨ : ١٩٢ ، وهو خطأ ناسخ أو طابع .

والحديث رواه الطبرى فى التفسير ٢: ١٦٤ عن طلكيق بن محمد الواسطى عن أسباط ، شيخ أحمد هنا ، بهذا الإسناد . ونقله ابن كثير فى التفسير ١: ٤٦٣ عن المسند فى هذا الموضع ، ونقله أيضًا ١: ٤٦٤ عن تفسير الطبرى . وسنذكر تتمة تخريجه فى الإسناد التالى .

قوله « نکری » : بضم النون، مضارع الرباعی . يقال « أکری دابته ؛ فهو مُکثر وکـَرِی » . بوزن « مفعل » و « فعيل » من الکراء ، وهو أجر المستأجّر .

قوله « وتأتون المعرف » ، بفتح الراء المشددة : يريد الوقوف بعرفة، قال في اللسان : « وعرَّف القومُ : وقفوا بعرفة . . . وهو المعرَّف ، للموقف بعرفات » ، وقال ياقوت : « المعرف : اسم المفعول من العرفان ضد الجهل . وهو موضع الوقوف بعرفة » .

(٦٤٣٥) إسناده صحيح . سفيان هنا : هو الثورى . وإبهام الرجل من « بنى تيم الله » لا يضر ، فقد عرف أنه « أبو أمامة التيمى » ، كما سبق فى الإسناد قبله ، وكما رواه الثقات عن العلاء بن المسيب ، فيا سنذكر ، وإنما الذى أبهمه هو سفيان الثورى ، فيا نرى ، لأنا لم نجد أحداً تابعه على إبهامه ، ولعله نسى اسمه .

بن المسيَّب عن رجل من بني تَيْم ِ الله قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن قوم نُكْرى ، فذكر مثل معنى حديث أسباط. .

والحديث رواه الطبرى ٢ : ١٦٥ – ١٦٦ عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن الثورى « عن العلاء بن المسيب عن رجل من بنى تيم الله قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ، فقال : يا أبا عبدالرحمن، إنا قوم نكرى، فيزعمون أنه ليس لنا حج ؟! قال : ألسم تحرمون كما يحرمون ، وتطوفون كما يطوفون كما يرمون كما يرمون ؟ قال : بلى ، قال : فأنت حاج ، جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، يطوفون ، وترمون كما يرمون ؟ قال : بلى ، قال : فأنت حاج ، جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فسأله عما سألت عنه ؟ فنزلت هذه الآية : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) » .

ونقله ابن كثير فى التفسير ١ : ٤٦٣ – ٤٦٤ عن مصنف عبد الرزاق ، بهذا . و إنما سقنا لفظه هنا ، لأن الإمام أحمد أحال لفظ رواية الثورى هذه على رواية أسباط التي قبلها ، ووجدنا أن إثبات لفظ الثورى لا يخلو من فائدة .

قال ابن کثیر بعد روایة الطبری : « ورواه عبد بن حمید فی تفسیره عن عبد الرزاق ، به . وهکذا روی هذا الحدیث أبو حذیفة [ یعنی النهدی موسی بن مسعود ] عن الثوری مرفوعـًا » .

ورواه أبو داود ۲ : ۷۰ من طريق عبد الواحد بن زياد «حدثنا العلاء بن المسيب حدثنا أبو أمامة التيمى » ، فذكره بنحوه . ورواه الحاكم فى المستدرك ١ : ٤٤٩ من طريق عبد الواحد بن زياد ، يه ، وقال : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبى . ورواه البيهتى فى السنن الكبرى ٤ : ٣٣٣ عن الحاكم بإسناده هذا .

ورواه الواحدى فى أسباب النزول ( ص ٤١ ) من طريق عيسى بن مساور عن مروان بن معاوية الفزارى عن العلاء بن المسيب عن أبى أمامة التيمي ، به . مرفوعًا .

قال ابن كثير بعد رواية الثورى: «وهكذا روى من غير هذا الوجه مرفوعاً »، ثم نقله عن ابن أبى حاتم بإسناده من طريق «عباد بن العوام عن العلاء بن المسيب عن أبى أمامة التيمى «بنحوه ، ثم قال «وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضى عن العلاء بن المسيب ، به ، مرفوعاً ».

فهؤلاء كلهم رووه عن العلاء عن أبى أمامة التيمى ، لم يبهمه منهم أحدكما أبهمه سفيان الثوري.

و رواه شعبة موقوفاً ، فرواه الطبرى ٢ : ١٦٤ : «حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن أبى أميمة قال : سمعت ابن عمر ، وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة ؟ فقرأ ابن عمر (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)» . ونقله ابن كثير ١ : ٤٦٣ عن الطبرى ، ثم قال : «وهذا موقوف ، وهو قوى جيد » .

ورواية شعبة ـــ كما ترى ــ مختصرة ، والعلاء بن المسيّب رواه مفصلاً مطولاً ، فذكر الموقوف والمرفوع ، والعلاء ثقة مأمون ، كما سبق في ١٧٤٠ ، ٥٧٠٢ ، فزيادته مقبولة دون تردد .

7٤٣٦ حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الصلاة في مسجدى هذا أفضلُ من المساجد ، إلا المسجد الحرام .

محمد يعنى ابن إسحق ، عن نافع عن ابن عمر عال عن ابن عمر ابن إسحق ، عن نافع عن ابن عمر قال : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر ، وذلك أن الجاهلية كانوا يتبايعون بالشَّارِف حَبَلَ الحَبَلَةِ ، فنَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

٦٤٣٨ حدثنا حمّاد بن خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر : أَن

والحديث ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١ : ٢٢٢ ونسبه أيضًا ــ عدا من ذكرنا ــ لسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر .

(٦٤٣٦) إسناده صحيح . عبد الملك : هو ابن أبى سليمان العرزمي . عطاء : هو ابن أبى باح .

والحديث مضى من رواية عبد الملك عن عطاء ٤٨٣٨ ، ومن أوجه أخر عن نافع عن ابن عمر ١٩٣٤ ، ١٥٣٥ ، ١٥٣٥ ، ٤٦٤٦

(٦٤٣٧) إسناده صحيح ، على الرغم مما وقع من النقص في أوله . فقد ثبت في الأصول الثلاثة هنا قول الإمام : «حدثنا محمد ، يعيى ابن إسحق »! وهذا خطأ ومحال ، فابن إسحق مات قبل أن يولد أحمد ببضع عشرة سنة . وشيوخ أحمد الذين يروى عنهم حديث ابن إسحق فيهم كثرة ، فلم نستطع أن نجز م باسم واحد منهم هنا ، فلذلك وضعنا نقطاً بين حدثنا » و «محمد يعنى ابن إسحق » . وهذا الحطأ من الناسخين يقيناً .

واو استطعنا أن نرجع لرجحنا أن يكون اسم الشيخ الذى سقط من الإسناد ، « محمد بن عبيد » فهو الذى روى عنه أحمد الحديث الذى قبل هذا مباشرة . ثم يوكد ترجيحه أن الإمام أحمد روى هذا الحديث ٢٣٠٧ عن الأخوين : « يعلى بن عبيد » و « محمد بن عبيد » ، وذكر آخره هناك فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، ثم قال : « قال محمد بن عبيد في حديثه : حبل الحبلة ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » ، وهذه الزيادة ثابتة هنا . فقد يرجح هذا أن يكون هذا الحديث عن محمد بن عبيد ، بل يكاد يصل به إلى درجة اليقين ولكنا نحرص على الدقة والأمانة ، فلم نستطع أن نزيد في أول الإسناد « حدثنا محمد بن عبيد » لما في ذلك من التهجم والجرأة . والعلم أمانة .

(٦٤٣٨) إسناده صحيح . عبد الله : هو العمرى . والحديث مكرر ٥٦٥٥ ، وقد وفينا شرحه هناك ، وأشرنا إلى هذا ، وإلى أنه سيأتى بهذا الإسناد مرة أخرى ٦٤٦٤ .

النبي صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقيع للخيل ، قال حماد : فقلت له : لخيله ؟ قال : لا ، لخيل المسلمين .

٦٤٣٩ حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا الأَعمش عن عطية بن سعد عن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : صلاة الليل مَثْنَى مثنى ، فإذا خِفْتَ الصبحَ فواحدة ، إن الله تعالى وِتْر يُحبُّ الوِتْر .

• 182 حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر عن نافع عن ابن عمر على الله عليه وسلم قال : من صبر على الأوائيها وشدتها كنت له شفيعاً أو شهيدًا يوم القيامة .

ا 125 حدثنا عبد الله بن الحرث عن حنظلة أنه سمع طاوساً يقول : معت عبد ألله بن عمر ، وسأَّله رجل فقال : أَنهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ والدُّبَّاء ؟ قال : نعم .

الله عبد الله بن الحرث عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم المحرث عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم المحرف علية بن سعد بن جنادة .

ومتن الحديث في ذاته صحيح ، فهو حديثان : أولهما « صلاة الليل مثني مثني » ، وقد مضى مراراً بأسانيد صحاح ، آخرها ٦٣٥٥ . وانظر ٦٤٢١ . والثاني « إن الله وتر يحب الوتر » ، وقد مضى من وجه آخر بإسناده صحيح ٥٨٨٠ .

(٦٤٤٠) إسناده صحيح . ورواه مسلم فى صحيحه ١ : ٣٨٨ عن زهير بن حرب عن عثمان بن عمر ، بهذا الإسناد . وقد أشرنا فى شرح ٤٧٦١ إلى أن عيسى بن حفص بن عاصم ليس له فى الكتب الستة إلا ذاك الحديث ، وحديثاً آخر فى فضل المدينة . وهذا هو الحديث الآخر .

وهذا الحديث مضي معناه مراراً من أوجه متعددة ، آخرها ٣١٧٤ .

(٦٤٤١) إسناده صحيح . حنظلة : هو ابن أبى سفيان . والحديث محتصر ٥٩٦٠ . وانظر ٦٤١٦، ٦٤١٦ .

(٦٤٤٢) إسناده صحيح . وهو مختصر ٦٣٤٠ .

بن عبد الله عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من جَر ١٠٦/٢ ثوبَه من الخُيكادَء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة .

722٣ حدثنا عبد الله بن الحرث حدثني حنظلة أنه سمع سالم بن عبد الله يقول : سمعت عبد الله عليه وسلم يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اقتنى كلباً إلاضاريًا أو كلب ماشيةٍ نَقَص من أَجره كلَّ يوم قيراطَيْن.

7٤٤٤ حدثنا عبد الله بن الحرث حدثنى حنظلة حدثنى سالم بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فائذنُوا لهن .

معد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنى جَهْضَمُ عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحْلِلْ ، ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يَحِلُوا .

ابن عمر : أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الظلم ظلماتُ يومَ القيامة .

<sup>(</sup>٦٤٤٣) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٣٤٢ بنحوه . ورواه مسلم ١ : ٤٦٢ إمن طريق وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان ، به . وقد مضي من رواية الإمام أحمد عن وكيع ٥٢٥٣ .

قوله (قيراطين » مكذا هو بالنصب على المفعولية ، فى كثم ، وكتب عليها فى م « صح » . وفى نسخة بهامشيهما « قيراطان » ، وهو الذى فى ح

<sup>(</sup>٦٤٤٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٣٠٣ ، ٦٣٠٤ ، ومطول ٦٣٨٧ .

قوله « إلى المسجد » ، في نسخة بهامش م « المساجد » .

<sup>(</sup>٦٤٤٥) إسناده صحيح . وهو مكرر ٩٠٩٧ بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٦٤٤٦) إسناده صحيح . أبو سعيد : هو مولى بنى هاشم ، عبد الرحمن بن عبد الله . عبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون .

٦٤٤٧ حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن للغادر لواءً يوم القيامة ، يقال : هذه غَدْرَةُ فلانٍ .

معر حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الذي لا يؤدِّى زكاةَ ماله يُمثِّلُ الله تعلى له مالَه يومَ القيامة شُجاعاً أقرعَ ، له زَبِيبتان ، فيلزمه ، أو يُطوِّقه ، قال : يقول : أنا كَنْزُكَ ، أنا كَنْزُكَ .

٩٤٤٩ حدثنا عبد الله بن الحرث حدثنى داود بن قيس عن نافع عن ابن عمر : أنه كان فى سفر ، فنزل صاحبٌ له يُوتر ، فقال ابن عمر : ما شَأْنُكَ كلا تركبُ ؟ قال : أُوتر ؟ قال ابن عمر : أليس لك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أُ سوةً حسنة ؟ !

• ١٤٥٠ حدثنا عبد الله بن الحرث عن ابن جُريج قال : قال [لي]

والحديث رواه البخارى ٥ : ٧٧ ، ومسلم ٢ : ٣٨٣ ،كلاهما من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار ، به . وقد مضى من طريق عبد العزيز أيضًا ٢٦١٠ . ومضى مطولا من رواية عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر ٢٠٦٥ ، ٣٨٧٧ ، ٦٢٠٦ .

<sup>(</sup>٦٤٤٧) إسناده صحيح . وهو مختصر ٦٢٨١ . . .

<sup>(</sup>٦٤٤٨) إسناده صحيح . هاشم : هو ابن القاسم أبو النضر . والحديث مكرر ٦٢٠٩ . وانظر ما يأتى في مسندأني هريرة ٧٥٥٣ .

<sup>(</sup>٦٤٤٩) إسناده صحيح . وقد سبق نحو معناه مراراً ، آخرها ٦٢٢٤ . والظاهر أن صاحب ابن عمر هذا الذي نزل للوتر هو سعيد بن يسار ، فقد مضى من حديثه ٥٢٠٨ ، ٥٢٠٥ أن ابن عمر قال له هذا : « أمالك برسول الله أُسوة ؟! كان رسول الله صلى الله يحليه وسلم يوتر على بعيره » . وانظر الموطأ ! : ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦٤٥٠) إسناده صحيح . ورواه ابن ماجة ٢ : ١٥٥. ــ ١٥٦ من طريق حجاج بن محمد عن

سليان بن موسى حدثنا نافع : أن ابن عمر كان يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أفشوا السلام ، وأطْعِموا الطعام . وكونوا إخواناً كما أمركم الله عز وجل .

7٤٥١ حدثنا حمّاد بن خالد حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تَلَقُّوا الرُّكْبَان ، ونَهى عن النَّحْش .

٦٤٥٢ حدثنا حمّاد بن خالد حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الوَلاَء لمن أَعْدَق .

ابن جریج ، به . ونقل شارحه السندی عن زواند البوصیری قال : « إسناده صحیح . رجاله ثقات ، إن كان ابن جریج سمعه من سلیان بن موسی » . وهذا تحفظ غیر جید ، فابن جریج سمع نافعاً و روی عن مباشرة ، وقد روی عنه هنا بواسطة سلیمان بن موسی ، فلو أراد أن یدلس . كما أوهم كلام البرصیری لدلس بحذف سلیمان بن موسی .

وفوق هذا ، فإن ابن جريج قال هنا : «قال لى سليمان بن موسى » ، فصر ح بالسماع . وكلمة « نى » زدناها من نسخة بهامش م ، وهى ثابتة أيضًا فى ك بين السطور ، وعليها علامة غير واضحة ، إذكانت علامة تصحيح أو علامة نسخة ، ولكنها ثابتة بكل حال .

والحديث ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ١٢٣٢ ، ونسبه لابن ماجة فقط. فزاد شارحه المناوى أنه رواه النسائى أيضًا . ولم أجده فى النسائى ، وأظن هذا وهمًا من المناوى . فلو كان النسائى رواه لما ذكره البوصيرى فى زوائد ابن ماجة .

(٦٤٥١) إسناده صحيح . وقد مضى معناه مراراً مفرقاً في أحاديث كثيرة ، منها ٥٨٦٢ . ٥٨٧٠ .

قال ابن الأثير فى النهاية ٤ : ٦٤ : « تلتى الركبان : هو أن يستقبل الحضرى البدوى قبل وصوله إلى البلد . ويخبره بكساد ما معه كذباً ، ليشترى منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل ، وذلك تغرير محرم » . والنجش : سبق تفسيره ٤٥٣١ .

(٦٤٥٢) إسناده صحيح . وهو مطول في الموطأ ٣ : ٩ عن نافع عن ابن عمر . ومضى مطولا من طريق مالك ٥٩٢٩ . وقد مضى مراراً مختصراً ومطولا ، آخرها ٦٣١٣ . ٦٤١٥ .

مالً عَتَقَ منه ما عَتَقَ شِرْكاً له فى مملوك قُوِّمَ عليه فى ماله ، فإن لم يكن له مال عَتَقَ منه ما عَتَقَ .

معثنا حمّاد عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَريَّةً قِبَل نجد ، كنتُ فيها ، فغَنِمْنا إِبلاً كثيرة ، وكانتُ سِهامُنا أَحَدَ عَشَر ، أو اثْنَى عَشَر بعيراً ، ونُفِّلْنا بعيراً ، عيراً .

مال عن الله عن الله عن الله عن الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم قال : بسبع وعشرين ، يعنى صلاةً الجَمِيع .

مول عمر قال : قال رسول الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَعْفُوا اللَّحيٰ . وحُفُّوا الشوارب .

<sup>(</sup>٦٤٥٣) إسناده صحيح . وهو مختصر ٦٢٧٩ . وقد مضى أيضًا مطولًا من رواية مالك ٥٩٢٠ .

<sup>(</sup>٦٤٥٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٣٨٦ . وقد مضى أيضًا من رواية مالك ٢٨٨٥ ، ٩١٩٥

<sup>(</sup>٩٤٥٥) إسناده صحيح . وهو مختصر . لعل حماد بن خالد نسى لفظه ، فحدَّث بما بقى منه فى حفظه . وقد مضى من طريق مالك ٥٩٣١ . ٥٩٣١ بافظ : « صلاة الحماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة » .

<sup>(</sup>٦٤٥٦) إسناده صحيح . ولكن هذا الإسناد بعينه مشكل .

أما الصحة . فإن الحديث رواه أحمد فيما مضى ٤٦٥٤ عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن الله عر مرفوعاً : «أحفوا الشوارب ، وأعنوا اللحى » . وكذلك رواه مسلم ١ : ٨٧ من طريق يحيى القطان وابن نمير ، ورواه الرمذى ٤ : ١١ – ١٧ من طريق ابن نمير ، ورواه الحطيب فى تاريخ بغداد ٤ : ٣٤٥ من طريق محمد بن بشر ، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، به .

وأما الإشكال ، فنى روايته عن مالك ، هنا . عن نافع عن ابن عمر ، فإن مالكـاً روى فى الموطأ . ٣ : ١٦٣ ( ٤ : ١٦٣ من شرح الزرقائى ) « عن أب بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحى » . وكذلك نقله ابن عبد البر فى

٦٤٥٧ حدثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله عن نافع : أن ابن عمر كان يرى الجمار بعد يوم النحر ماشياً ، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .

٦٤٥٨ حدثنا حماد بن خالد الخيّاط. عن عبد الله ، يعني العُمَري ، عن

التقصى رقم ٧٧٩ عن مالك . وكذلك رواه مسلم ١ : ٨٧ من رواية قتيبة ، ورواه أبو داود ٤ : ١٣٥ من رواية القعنبي ، ورواه الترمذي ٤ : ١٨٩ من رواية معن ، ورواه أبو عوانة في صحيحه ١ : ١٨٩ من رواية القعنبي ، ورواه الترمذي ٤ : ١٧ من رواية معن ، ورواه أبو عوانة في صحيحه ١ : ١٨٩ عن أبي نكر بن نافع عن أبيه نافع ، بهذا ، بصيغة الحكاية : « أمر بإحفاء الشوارب» إلخ . ورواه الحطيب في تاريخ بغداد ٦ : ٢٤٧ مختصراً ، من طريق إسميل بن إبرهيم عن مالك ، به ، بلفظ : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعنوا اللحي » . وأنا أظن أن رواية الحطيب بالمعني من أحد الشيو خ .

ولكُن الإشكال في أن كل هؤلاء الرواة الثقات رووه عن مالك « عن أبى بكر بن نافع عن أبيه نافع » ، وهو يدل على أن مالكًا لم يسمعه من شيخه نافع ، فرواه عنه بواسطة ابنه « أبى بكر بن نافع » .

ولكن هذا حماد بن خالد يرويه هنا عن الك عن نافع مباشرة . ثم يجعله حديثًا قوليًّا ، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وحماد: ثقة ، سبق توثيقه ١٨٢٤ ، بل قال أبو زرعة: «شبخ متقن » ، وقال الحسن بن عرفة: « وكان من خير من أدركنا » . فالظاهر أنه وهم ونسى ، فرواه عن مالك على الحادة « مالك عن نافع » ، فلم يتنبه إلى أن هذا ليس من سماع مالك من نافع . وإنما هو من سماعه من أبى بكر بن نافع .

أما أنه جعله حديثًا قوليًّا ، فهذا أمره هين ، يكون رواية بالمعنى ، كرواية إسمعيل بن إبراهيم عند الخطيب . خصوصًا وأنه مروىكذلك من رواية عبيد الله عن نافع ، كما بينيًّا .

بل إنه مضى فى المسند ثلاث مرات أخرى ١٣٥٥ ، ١٣٨٥ ، ١٣٩٥ ، من طريق الثورى عن عبد الرحمن بن علقمة ، وجاء فى الأولى قوليناً ، وفى الأخريين : « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

قوله « وحفوا الشوارب » ، في نسخة بهامش م « وأحفوا » . وانظر ٥٩٨٨ .

(٦٤٥٧) إسناده صحيح . وهو مختصر ٩٤٤ ، ٦٢٢٢ .

(٩٤٥٨) إسناده صحيح . ورواه أبو داود ٣ : ١٤٧ ﴿عن أحمد بن حنبل ، بهذا الإسناد . ولكنه اختصره ، فلم يذكر فيه قوله : « بأرض يقال لها ثرير » .

الحضر ، بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة : العدو والجرى . وقوله « حتى قام » : أى وقف وانقطع عن الجرى .

نافع عن ابن عمر : أَن النبي صلى الله عليه وسلم أَقْطَع الزَّبَيْر حُضْرَ فرسه ، بأَرض يقال لها : ثُرَيْر ، فأَجْرَى الفرسَ حتى قام ، ثم رَى بسَوْطه ، فقال : أَعْطُوه حيثُ بلَغ السَّوْطُ .

حدثنا حمّاد قال عبد الله : حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كره القَزَع للصّيبان .

ا حدثنا حماد أخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : أوّل صدقة كأنت في الإسلام صدقة عمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : احْبس أُصولَهَا ، وسَبِّلْ ثَمَرَتَها .

٦٤٦١ حدثنا حماد حدثنًا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كان

« ثرير» : بضم الثاء المثلثة وراءين بينهما ياء ، وهو موضع قريب من المدينة ، من أرض بنى النضير ، كما يفهم من مجموع الروايات :

فقد روى أحمد . فيا سيأتى (٣: ٣٤٧ ح) عن أبى أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أساء بنت أبى بكر ، وهى زوج الزبير بن العوام وأم عروة بن الزبير ، فى حديث طويل ، قالت فيه : «وكنت أنقل النوى من أرض الزبير ، التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على رأسى ، وهى منى على ثابى فرسخ »، ورواه البخارى ؟ ( ٢٨١ – ٢٨٣ عن محمود بن غيلان عن أبى أسامة ، ورواه أيضًا ٦ : ١٨١ بهذا الإسناد ، ثم قال البخارى : «وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه : أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا من أموال بنى النضير » . ورواه ابن سعد فى الطبقات ٨ : ١٨٢ – ١٨٣ عن أب أسامة أيضًا مطولا .

وقد تبين من هذا أن هذه الأرض كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير ، وأنها كانت ثلثي فرسخ من المدينة .

وانظر الأموال لأبي عُبيد رقم ٦٧٦ .

<sup>(</sup>٦٤٥٩) إسناده صحيح . وهو مختصر ٦٢١٢ ، ومكرر ٦٤٢٢ بمعناه .

<sup>(</sup>٦٤٦٠) إسناده صحيح . وهو مختصر ٩٤٧ ، ٢٠٧٨ .

<sup>(</sup>٦٤٦١) إسناده صحيح . وهو محتصر ٢٦٦٩ ، ٦٢٨٥ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا القرآن ، فإذا مر بسجود القرآن سَجَد وسَجَدْنا معه .

٦٤٦٢ حدثنا حماد عن عبد الله عن نافع قال : كان ابنُ عمر يبيت بنيى طوَّى ، فإذا أصبح اغتسل ، وأمر من معه أن يغتسلوا ، ويدْخُل من الْعلْيَا ، فإذا خَرج خرج من السُّعْلَىٰ ، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .

7277 حَدَثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله عن نافع قال : كان ابن عمر يَرْمُل من الحَجَر إلى الحَجَر ، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله .

7575 حدثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : حَمَى مل الله عليه وسلم النَّقِيع للخيل . فقلت له : يا أَبا عبد الرحمن ، حَمَّلُه ؟ قال : خيل المسلمين .

7٤٦٥ حدثنا أبو قَطَن حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السَّفَر عن الشعبي

<sup>(</sup>۱۶۶۲) إسناده صحيح . وهو مطول ۱۶۲۵ . ۲۳۱۱ . وانظر ۱۶۰۰ ، ۱۲۸۶ . وروی مالك في الموطأ ۱ : ۳۰۲ ـ ۳۰۳ نحود ، عن نافع عن ابن عمر . موقوفياً. وانظر شرح الزرقاني ۲ : ۱۶۲ ـ المالا . ۱۶۷ . ۱۷۷ .

<sup>(</sup>١٤٩٣) إسباده صحيح , وهو مختصر ١٤٣٣ .

<sup>(</sup>٦٤٦٤) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٤٣٨ بهذا الإسناد . قوله « خيل المسلمين » ، في نسخة بهامش م « خيول » ، وهو جمع « خيل » ، ويظن كثير من الكتاب في هذا العصر أنه جمع غير صحيح ، وهو صحيح ثابت ، قال في اللسان « والجمع أخيال ، وخيول . الأول عن ابن الأعرابي ، والأخير أشهر وأعرف » . و « خيول » بضم الحاء ، ويجوز أيضاً كسرها .

<sup>(</sup>٦٤٦٥) إسناده صحيح . أبو قطن : هو عمرو بن الهيثم بن قطن ، سبق توثيقه ١٠٥٣ . والحديث قد سبق معناه مطولا ٥٥٦٥ : ٦٢١٣ ، من رواية شعبة عن توبة العنبرى عن الشعبى . ـ الأضب » : بفتح الممزة وضم الضاد وتشديد الباء ، وهي جمع « ضبّ » .

قال : جالستُ ابنَ عمر سنتين ، ما سمعتُه رَوَى شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر حديثَ الضَّب ، أو الأَضُبّ .

7٤٦٦ حدثنا عُقْبَة أَبو مسعود المُجَدَّر حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبَّق بين الخيل ، وفَضَّل القُرَّح في النَّايَة .

7£7۷ حدثنا محمد بن إسمعيل بن أبى فُدَيْك حدثنا الضحَّاك ، يعلى ابن عَمَّان ، عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه أمر بإخراج الزكاة ، زكاةِ الفطر ، أَن تُوَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة .

٦٤٦٨ حدثنا عُمر بن سعد . وهو أَبو دواد الحفري ، حدثنا سفيان

<sup>(</sup>١٤٦٦) إسناده صحيح . عقبة أبو مسعود : هو عقبة بن خالد بن عقبة بن خالد السكوني ، بفتح السين وضم الكاف . المجدر ، بضم الميم ونتح الجيم وتشديد الدال المهملة المفتوحة وآخره راء ، وهو ثقة من شيوح أحمد ، روى له أصحاب الكتب الستة . ووثقه أحمد وعبان بن شيبة وغيرهما ، وترجمه ابن أبى حاتم في الحرح والمتعديل ٣١٠/١/٣ ، وابن سعد في الطبقات ٢ : ٢٧٦ . وفي ح ( المجلد » بدل لا المجدر » وهو ثابت أيضًا في نسخة بهامش م ، ولكنه خطأ صرف ، تصويبه من ك م ، ومن المتهذيب والتقريب ، وكذلك فال ضبطه الذهبي في المشتبه ٤٦٤ على الصواب الذي أثبتناه ، وكذلك قال المهولين في المكني أنهو مسعود عقبة بن خالد السكوني ، وهو المجدر ، ووى عنه أحمد ابن حنبل في مسنده ،

والحديث رواه أبو داود ٢: ٣٣٤ عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وانظر ٢٥٦٦ . القرح ، بضم التماف وتشديد آلراء المفتوحة وآخره حاء مهملة : جمع « قارح » ، قال المنذري ٢٤٦٧ : « والقارح من الحيل : هو الذي دخل في السنة الحامسة » . وفي نسخة بهامش م « القارح » بالإفراد . الغاية : هي مدى انشوط الذي ينتني إليه السبق .

<sup>(</sup>٦٤٦٧) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٤٢٩ . ورواه مسلم ١ : ٢٦٩ عن محمد بن رافع عن ابن أبى فديك ، بهذا الإسناد ، نحوه .

<sup>(</sup>٦٤٦٨) إسناده صحيح . سفيان : هو الثورى . والحديث مكرر ٢٠٥٢ .

عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من الشجر شجرةً لايسقط ورقُها ، وإنها مَثَلُ الرجل المسلم ، قال : فوقع الناس في شجر البوّادى ، وكنتُ مِن أَحْدَثِ الناس ، ووقع في صدرى أنها النخلة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي النخلة ، قال : فذكرتُ ذلك لأني ، فقال : للَّنْ تكونَ قُلْتُهَ أَحَبُ إِلَى من كذا وكذا .

7279 حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قَاطَع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خَيْبر على الشَّطْر ، وكان يُعطى نساءَه منها مائة وَسْتَي ، ثمانين تمرًا ، وعشرين شعيرًا .

قال أبو عبد الرحمن : قرأتُ على أبي هذه الأحاديث إلى آخرها \*

الخيَّاط ، حدثنا ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المراة كان عمرُ يكرهها ، فقال بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : كان تحتى امرأة كان عمرُ يكرهها ، فقال

قوله « وكنت من أحدث الناس » ، كتب فى م علامة « صح » على كلمة « الناس » ، وبهامشها نسخة « القوم » .

<sup>(</sup>٦٤٦٩) إسناده صحيح . عبد الله : هو العمري . والحديث مكرر ٤٩٤٦ . وانظر ٦٣٦٨ .

قوله « قاطع أهل خيبر »: هو من القطع ، كأنه قطع معهم المساومة ، بما اتفقوا معه عليه . وسبق تفسير هذا الحرف موجزاً ١١٣٥، وذكرنا أنه لم يوجد إلا في الأساس . ولكني وجدته بعد في اللسان ١٠: ١٥٦ قال : « وقاطعه على كذا وكذا من الأجر والعمل ونحوه ، مقاطعة » . وكذلك نقله شارح القاموس ٥: ٤٧٦ ، وزاد : « وهو مجاز » .

هذه الأحاديث السبعة ٦٤٧٠ – ٦٤٧٥ ، وفيها رقم مكرر ، قرأها أبو عبد الرحمن عبد الله
 ابن أحمد على أبيه ، فأراد النص على ذلك . وقوله « إلى آخرها » يريد إلى الحديث ٦٤٧٥ .

<sup>(</sup>٦٤٧٠) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٤٧٥ .

كلمة [ لى ] ثابتة في ح، ولكنها في ك م نسخة بالهامش .

[لى] أَبِى : طَلِّقُها ، قلت : لا ، فأتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فدعانى ، فقال : عبدَ الله ، طَلِّق امرأَتَك ، قال : فطلقتها .

المحالة على أبي عند الله بن أحمد] : قرأتُ على أبي : حدثنا حمّاد بن خالد الخيّاط عن ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ، وإن كان لَيَوْمُناً بالصافّات .

المجاد بن المجاد الله بن أحمد] ؛ قرأتُ على أبي : حدثنا حمّاد بن خالد الخيّاط حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال : كنّا إذا اشترينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً جُزافاً مُنِعْنا أن نبيعَه حتى نُوْوِيه إلى رحَالِنا .

78۷٣ قال [عبد الله بن أحمد] : قرأتُ على أبى : حدثنا حماد بن، خالد عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سالم عن أبيه : أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامةٍ ، جَمَعَ بينها .

7٤٧٤ قال [عبد الله بن أحمد] : قرأتُ على أبي هذا الحديث ، وسمعتُه ساعاً ، قال : عبدُ الله بن دينار

<sup>(</sup>٦٤٧١) إسناده صحيح . وهو مختصر ٤٩٨٩ .

<sup>(</sup>٦٤٧٢) إسناده صحيح . وهو مكرر ٦٣٧٩ ، ومختصر ٦٢٧٥ .

<sup>(</sup>٦٤٧٣) إسناده صحيح . وهو مطول ٦٣٩٩ . وانظر ٦٤٠٠ .

<sup>(</sup>٦٤٧٤) إسناده صحيح . الأسود بن عامر ، ولقبه « شاذان » : سبق توثيقه ٢٣٣٤، ونزيد هنا أنه ترجمه البخارى في الكبير ١٨/١/١) ، والصغير ٢٢٩ .

والحديث مكرر ٤٨٠٨ . وانظر ٥٩٣٢ .

أخبرنى ، قال : سمعت ابن عمر يحدّث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة القدر ، قال : منْ كان مُتَحَرِّبَهَا فلْيَتَحَرَّها فى ليلة سبع وعشرين .

٩٤٧٤ م: قال شعبة وذكر لى رجل ثقة عن سفيان أنه كان يقول : ١٥٨/٢ إنما قال : من كان مُتَحرِّبَهَا فلْيَتحرَّها في السَّبْع البَواقي ، قال شعبة : فلا أدرى قال ذا أو ذا ؟ شعبة شَكَّ .

[قال عبد الله بن أحمد] : قال أبي : الرجلُ الثقةُ : يحيى بن سعيد القَطَّان .

إبرهيم حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثنى عكرمة بن خالد بن العاص المخزومى قال : ورأت على أبي : حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثنى عكرمة بن خالد بن العاص المخزومى قال : قدمت المدينة في نفر من أهل مكة ، نريد العمرة منها ، فلقيت عبد الله بن عمر ، فقلت : إنّا قوم من أهل مكة ، قدمنا المدينة ، ولم نَحُجَّ قَطَّ ، أفنعتمر منها ؟ قال : نعم ، وما يمنعكم من ذلك ؟ ! فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمرَه كلّها قبل حَجّتِه ، واعتمرنا .

<sup>(</sup>٦٤٧٤م) إسناده صحيح ، تابع لما قبله ، على إبهام شعبة اسم الرجل الثقة الذي حدثه عن سفيان الثورى ، إذ قد بين الإمام أحمد عقب ذلك أنه يحيى بن سعيد القطان .

والمراد بهذا : أن شعبة سمعه من عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، بالتحرى ليلة سبع وعشرين . ولكن سفيان الثورى رواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، بالتحرى في السبع البواق . ورواية الثورى بهذا مضت ٢٨٣٥ عن عبد الرحمن بن مهدى عنه . فلذلك شك شعبة فيا قاله عبد الله ابن دينار ، بين ما سمعه هو منه ، وبين ما سمعه من يحيى القطان عن الثورى عنه ؟ .

<sup>(</sup>٦٤٧٥) إسناده صحيح . يعقوب : هو ابن إبرهيم بن سعد . والحديث مضى بعض معناه مختصراً ٥٠٦٩ ، من رواية ابن جريج عن عكرمة بن خالد ، وذكرنا هناك أن البخارى رواه ٣ : ٧٧٧ من طريق ابن جريج . وقد أشار البخارى تعليقاً عقب تلك الرواية إلى رواية ابن إسحق هذه التي هنا ، فقال : « وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق : حدثنى عكرمة بن خالد قال : سألت ابن عمر ، مثله » . وذكر الحافظ أن هذا التعليق « وصله أحمد عن يعقوب بن إبرهيم بن سعد ، بالإسناد المذكور » فهو يشير إلى هذا الحديث .

7٤٧٦ قال [عبد الله بن أحمد] : وجدتُ هذا الحديثَ في كتاب أي بخط يده : حدثنا على بن حفص حدثنا ورْقَاء عن عطاء ، يعنى ابن السائب ، عن ابن جُبير : (إِنَّا أَعطيناك الكوثر) : هو الخير الكثير ، وقال عطاءٌ عن محارب بن دِثَار عن ابن عمر قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : الكوثر نهر في الجنة ، حافتاه من ذهب ، والماءُ يَجْرِى على اللوئو ، وماوُّه أَشدُّ بياضاً من اللبن ، وأحلى من العسل .

## آخر مسند عبد الله بن عمر (۱) رضی الله تعالی عنهما

يتلوه بعده:

(مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما)

<sup>(</sup>٦٤٧٦) إسناده صحيح . وقد مضى بهذا الإسناد ٥٣٥٥، سماعًا لعبد الله بن أحمد من أبيه، ولم يذكر فيه تفسير سعيد بن جبير للكوثر ، المذكور هنا . وقد مضى مطولا ٥٩١٣، من رواية حماد ابن زيد عن عطاء بن السائب . ووفَّينا شرحه فى الموضعين . والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) في الترهيب والترغيب ١ : ١٤٣ حديث لابن عمر منسوب لأحمد لم أجده في المسند – سيأتي أثر لابن عمر مرفوع المعي ١٩١٣.

ِ مِّن دَغِبَ عَنْ سُنَتِي ف ليسَمِنِي ِ

مسند عبد الله بن عمروبن العاص

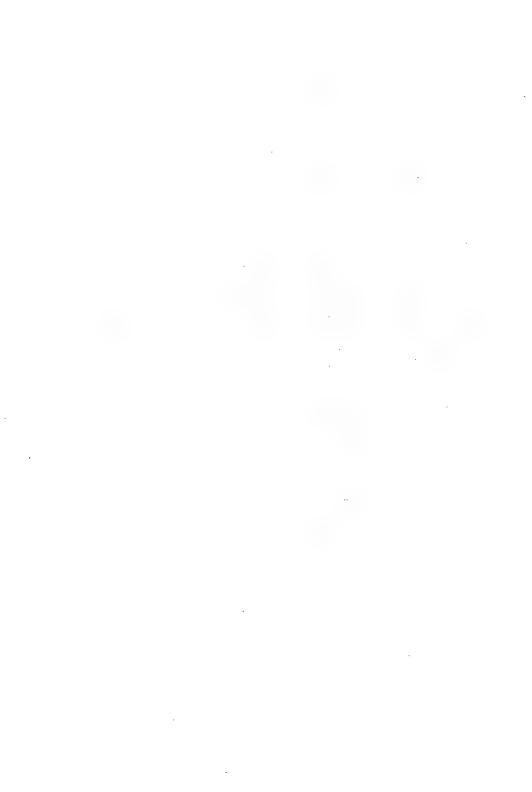

#### لسم الله البيدي الريديم

### أول مسند عبد الله بن عمر و بن العاص . رضي الله تعالى عنهما

« هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم بن سنُعتَيد بن سهم بن عمرو بن همُصيَص بن كعب بن لؤى بن غالب . كان اشمه – أعنى عبد الله بن عمرو – « العاص » ، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم ، وسماه « عبد الله » . وهو من أجلاء الصحابة وعظمائهم . وكان أصغر من أبيه بأحد عشر عاماً أو اثنى عشر فقط . وأسلم قبل أبيه .

وكان عابداً متحنفاً عالماً ، قال أبو هريرة : « ما كان أحد أكثر حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منى ، إلا عبد الله بن عمرو ، فإنه كان يكتب ، وكنت لا أكتب » .

وروى ابن سعد فى الطبقات ١٢٥/٢/٢ و ٨/٢/٤ ، و ١٨٩/٢/٧ عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو قال : « استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى كتاب ما سمعته منه ، قال : فأذن لى ، فكتبته ، فكان عبد الله يسمى صحيفته تلك : الصادقة » .

وروى أيضًا فى هذه المواضع الثلاثة عن مجاهد قال : « رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة ، فسألته عنها ؟ فقال : هذه الصادقة ، فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينى وببنه أحد، .

وكان عالماً بكتب أهل الكتاب كثير القراءة فيها . وكان يعرف السريانية ، فقد روى ابن سعد ١٨٩/٢/٧ عن عمرو بن عاصم الكلابى عن همام عن قتادة عن الحسن عن شريك بن خليفة قال : ﴿ رأيت عبد الله بن عمرو يقرأ بالسريانية » .

وهذا إسناد صحيح ، شريك بن خليفة السدوسي : ترجمه البخارى فى الكبير ٢٣٩/٢/٢ ــ ٢٤٠ ولم يذكر فيه جرحاً ، بل قال : « من الأزارقة ، سأل عبد الله بن عمرو ، روى عنه قتادة ، قاله همام » . وأنه من الأزارقة ليس بجر ح إذا لم يكن فى صدقه وحفظه ما يجرحه . وقد روى عنه قتادة مباشرة كما قال البخارى ، ودلت رواية ابن سعد على أنه روى عنه الحسن أيضاً ، من رواية قتادة عن الحسن عنه . ولم أجد ترجمة لشريك هذا فى غير التاريخ الكبير .

واختلف فی تاریخ موت عبد الله بن عمرو ومکانه اختلافاً کبیراً ، فقیل : سنة ٦٣ ، وقیل ٦٥ ، وقیل ٦٨ ، وقیل ٨٣ ، وقیل بالشأم ، وقیل عصر .

٦٤٧٧ حدثنا هُشَيْمٌ عن حُصيْن بن عبد الرحمن ومُغِيرةَ الضَّبِّي عن مجاهد عن عبد الله بن عَمْرو قال : زُوّجتي أبي امرأة من قريش ، فلما دخلت علي

والتحقيق الصحيح أنه مات بمصر سنة ٦٥ فى نصف جمادى الآخرة . فقد روى أبو عمر محمد بن يوسف الكندى فى كتاب (الولاة ص ٤٥ ــ ٤٦) قصة قتل الأكدر بن حمام ، الذى قتله مروان بن الحكم حين قدم مصر سنة ٦٥ ، قال : «حدثنا يحيى بن أبى معاوية التجيبي قال : حدثنى خلف ابن ربيعة الحضرمي قال : حدثنى أبى ربيعة بن الوليد عن موسى بن علمي بن رباح عن أبيه ، قال : كنت واقفاً بباب مروان حين أتى بالأكدر . . . وكان قتل الأكدر للنصف من جمادى الآخرة سنة خمس وستين ، ويومئذ ترفى عبد الله بن عمرو بن العاص ، فلم يستطع أن يخر ج بجنازة إلى المقبرة ، لتشغب الجند على مروان ، فدفن فى داره ١٠ .

فهذه واقعة محددة ، معينة بالزمان والمكان ، رواها الذي شهدها . فهي أجدر أن تكون موضع الثقة والترجيح من أقوال تحكي . ولذلك رجح الأيمة الحفاظ هذا القول : فترجمه الحافظ ابن كئير في التاريخ ٨ : ٢٦٣ – ٢٩٤ في وفيات سنة ٦٥ ، وقال : « توفى في هذه السنة بمصر . والحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ ١ : ٣٩ – ٤٠ ، وقال : « توفى بمصر سنة خمس وستين ، ليالي حصار الفسطاط ، فلما توفى لم يقدروا أن يخرجوا بجنازته ، لمكان الحرب بين مروان بن الحكم وعسكر ابن الزبير ، فدفن بداره » . وكذلك ترجمه في تاريخ الإسلام ٢ : ٣٦٥ – ٣٦٦ ، وذكر مقتل الأكدر بن حمام ، وقال : « وذلك في نصف جمادي الآخرة ، يوم مات عبد الله بن عمرو ، وما قدروا يخرجون بجنازة عبد الله ، فدفنوه بداره » . وكذلك أرخه ابن العماد في الشذرات ١ : ٣٧ في وفيات سنة ٦٥ ، قال : « فيها مات ، فلم الصحيح عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي » . رحمه الله ورضي عنه .

فائدة : الحبر الذي نقلناه من كتاب الولاة للكندى ، نقله الحافظ في التهذيب ٥ : ٣٣٨ بإسناد الكندى ، ولكن الإسناد وقع مغلوطًا مضطربًا في التهذيب ، فيستفاد تصحيحه من هذا الموضع .

(٦٤٧٧) إسناده صحيح . وهوحديث معروف مشهور من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه عنه كثير من التابعين ، وأخرجه الأيمة في دواوينهم . ولكنى لم أجده مفصلا مطولا بهذه السياقة إلا في هذا الموضع .

وسیاتی بعضه من روایة مجاهد عن عبد الله بن عمرو ۲۷۲۶ ، ۱۸۲۳ و رواه غیره عن عبد الله بن عمرو ، رووا قطعاً منه ، بین مطولة ومختصرة . وهذه أرقامها فی المسند : ۲۶۹۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ،

ورواه البخارى ٩ : ٨٧ – ٨٣ من طريق أبى عوانة عن مغيرة بن مقسم الضبى عن مجاهد . وهى أقرب الروايات التى رأينا سياقاً لرواية أحمد هنا . وقد أشار الحافظ فى الفتح فى شرحها إلى مواضع كثيرة من روانة أحمد .

جَعَلْتُ لا أَنْحَاشُ لها ، مما بى من القوّة على العبادة ، من الصوم والصلاة ، فجاء عمرو بن العاص إلى كَنَّتِه ، حتى دخل عليها ، فقال لها : كيف وجدتِ بَعْلَكِ ؟ قالت : خَيْرُ الرجال ، أو كخير البُعُولَة ، مِنْ رجل لم يُفَتِّشُ لنا كَنَفاً ، ولم يعْرف لنا فِرَاشاً! فأقبَل على ، فعَذَمَنِي ، وعَضَّنِي بلسانه! فقال : أَنْكَحْتُك امرأةً من قريش ذات حَسبٍ ، فَعَضَلْتَها ، وفَعَلْتَ وفَعَلْتَ ال النبي الطاق إلى النبي

وروى البخارى أيضًا £ : ١٩٥ قطعة منه ، من طريق شعبة عن مغيرة عن مجاهد . وهي قطعة مختصرة .

وروى النسائى ١ : ٣٢٤ قطعة مختصرة منه عن أحمد بن منيع عن هشيم ، بإسناد المسند هنا . وروى قطعتين ١ : ٣٢٤ ـــ ٣٢٥ . من طريق أبى عوانة عن مغيرة عن مجاهد ، ومن طريق عبثر عن حصين عن مجاهد .

وروى أصحاب الكتب الستة وغيرهم بعضه ، بلفظه أو بمعناه ، من طرق كثيرة :

فن ذلك: البخارى ٣: ١٢٠ – ١٤ أ ، ٣١ – ٢٥ منها و ٢: ١٨٩ – ١٩٦ ، بسبعة أسانيد ، منها إسناده من طريق مجاهد ، الذى أشرنا إليه آنفاً . وقال الحافظ عند الإسناد الأول منها : « وقد أورده و البخارى ] فى الباب الذى يليه من طريق الأوزاعى، وأورده فى الأدب من طريق حسين المعلم ، كلاهما عن يحيى بن أبى كثير ، وأورده قريباً من طريق الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب ، ومن طريق أبى العباس الأعمى من وجهين ، ومن طريق مجاهد وأبى المليح ، كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، بالحديث مطولا ومحتصراً . ورواه جماعة من الكوفيين والبصريين والشاميين عن عبد الله بن عمرو ، مطولا ومحتصراً : فمنهم من اقتصر على قصة الصيام ، ومنهم من اقتصر على قصة الصيام ،

ورواه البخارى أيضاً ٦ : ٣٢٧ بأربعة أسانيد . ورواه أيضاً ٩ : ٨٤ من طريقين ، و ٢٦٢ من طريق واحدة . وكذلك ١٠ : ٤٤٠ ، و ١١ : ٧٥ .

و رواه مسلم ۱ : ۳۱۹ ــ ۳۲۱ من طرق كثيره ، وكذلك رواه أبو داود من طرق مختلفة . وها هي ذى أرقامها ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۵ ، ۲۹۲۷ ، ۲۲۷۷ ، ۲۶۲۷ ( ۱ : ۲۳۹ ــ ۲۸۵ و ۲ : ۲۹۸ ، ۳۰۳ من عون المعبود) .

وروی البرمذی قطعاً منه أیضاً ۲ : ۲۲ و ۶ : ۲۳ ـ ۱۶ . وکذلك روی النسائی قطعاً منه ۱ : ۲۲۲ ، ۳۲۳ ، ۳۲۴ ـ ۳۲۷ بأسانید کثیرة . وروی بعضه أیضاً ابن ماجة ۱ : ۲۱۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ . والداری ۱ : ۳۰ و ۲ : ۲۰ ، ۲۰۱ . وابن سعد ۱/۲/۶ ـ ۱۰ بأسانید متعددة .

وروى الطيائسي بعضه أيضًا بأسانيد مختلفة ه٧٢٥ ، ٢٢٥٣ ، ٢٢٧٣ ، ٢٢٨٠ ،

صلى الله عليه وسلم فشكانى ، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتيتُه ، فقال : فقال لى : أتصومُ النهار ؟ قلت : نعم ، قال : وتقومُ الليل ؟ قلت : نعم ، قال : لكنّى أصومُ وأفطرُ ، وأصلى وأنامُ ، وأمس النساء ، فمن رَغِبَ عن سنتى فليس لكنّى أصومُ وأفطرُ ، وأصلى وأنامُ ، وأمس النساء ، فمن رَغِبَ عن سنتى فليس منى ، قال : إقْرَإِ القرآنَ في كل شهر ، قلت : إنى أجِدُنِي أَقْوَى من ذلك ، قال أحدُهما ، قال : فاقرأه في كل عشرة أيام ، قلت : إنى أجدني أقوى من ذلك ، قال أحدُهما ،

ولعلنا نستطيع أن نشير إلى بعض هذه الأسانيد من هذه الكتب عند ورودها أو ورود بعضها في المسند ، إن شاء الله .

وأنظر ٢٨٧٨ . وما سيأتي (٥: ٢٠٩ ح) .

وهذا الحديث يرجع في جملته إلى معان متعددة : في النكاح ومس النساء ، وفي كثرة الصلاة والقراءة وفي كثرة الصلاة والقراءة وفي كثرة الصيام، وهذه المعاني جاءت في كثير من الروايات التي أشرنا إليها في المسند وغيره من الدواوين . وفيه معنيان لم يذكرا في غير المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهما قراء « فإن لكل عابد شرة » إلخ ، وقوله « فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

أما أولهما فإنه سيأتى فى المسنا. مرة أخرى بنحوه ٦٧٦٤ من رواية شعبة عن حصين عن مجاهد ، ومرتين ٦٥٣٩ ، ٦٥٤٠ ، من رواية أبى الزبير عن أبى العباس المكمى الشاعر عن عبد آنه بن عمرو . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٢ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، ونسبه للمسند والطبراني فى الكبير .

وأما ثانيهما « من رغب عن سنتى » ، فإنى لم أجده من حديث عبد الله بن عمرو فى «وضع آخر ، ولا فى مجمع الزوائد . وهو ثابت مشهور من حديث أنس بن مالك ، رواه أحمد ١٣٥٦٨ ، ١٣٧٦٣ ، ١٤٠٩ . ورواه ألبخارى ٩٠:٩ ، ومسلم ١ : ٣٩٤ ، والنسائى ٢ : ٧٠ . ورواه أيضًا الدارى ٢ : ١٣٣ من حديث سعد بن أبى وقاص ، فى حديث طويل بإسناد صحيح .

نعم ، وجدت الحطيب في تاريخ بغداد ٣ : ٣٠٠ روى من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رغب عن سنى فليس منى » . وهكذا هو في تاريخ بغداد «عبد الله بن عمر»، وأنا أكاد أجز م بأنه خطأ ناسخ أو طابع ، وأن صوابه « عبد الله بن عمر و » أى ابن العاص ، لأن هذا الحديث لم يعرف – فيما أعلم – من حديث عبد الله بن عمر بن الحطاب ، ولأن هذا الإسناد موافق للإسناد الذي روى به أحمد في المسند بعض هذا الحديث ٢٧٦٤ ، رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة ، وموافق للإسناد الذي روى به البخارى بعضه أيضاً ٤ : ١٩٥ ، رواه عن محمد بن بشار عن غندر ، وهو محمد بن جعفر ، عن شعبة ، ولأن أحمد روى هذا الله طبينه هنا ، في هذا الحديث الطويل ، من طريق حصين ومغيرة عن مجاهد . بل لا يكاد هذا يكون موضع ريبة .

وقول عبد الله بن عمرو « زوجني أبي امرأة من قريش » ، في رواية البخاري ٩ : ٨٢ والنسائي

إِما حُصَيْنٌ وإِما مغيرةً ، قال : فاقرأه في كل ثلاث ، قال : ثم قال : صُمْ في كل شهر ثلاثة أيام ، قلت : إنى أجدنى أقوى من ذلك ، قال : فلم يَزَلْ بَرْفَعنى حتى قال : صُمْ يوماً وأَفْطِرْ يوماً ، فإنه أفضل الصيام ، وهو صيام أخى داود ، قال حصين في حديثه : ثم قال صلى الله عليه وسلم : فإن لكل عابد شِرَّة ، ولكل شِرة فَتْرة ، فإما إلى سُدّة ، وإما إلى بدعة ، فمن كانت فَتْرَتُه إلى سُنّة فقد اهتدى ، ومن كانت فترتُه إلى سُنّة بالله بن عمرو،

1: ٣٢٤ ( امرأة ذات حسب » ، فذكر الحافظ في الفتح أنها « هي أم محمد بنت محمية بن جنز على الزبيدي حليف قريش » ، ونقل ذلك عن الزبير بن بكار وغيره . ولكن لم يذكر الحافظ « أم محمد » هذه في الإصابة ، ولم يذكرها غيره في الصحابة ، ومقتضى هذا أنها صحابية . وابن سعد حين ترجم لحمية ٤٠ /١٤/٥١ – ١٤٦ لم يذكر له من الولد إلا بنتا كانت عند الفضل بن العباس فولدت له أم كلثوم . فالظاهر أن له بنتا أخرى أو أكثر . «محمية»: بفتح الميم الأولى وسكون الحاء المهملة وكسر الميم الثانية وتخفيف الياء التحتية المفتوحة . « جزء » بفتح الجيم وسكون الزاى وآخره همزة . « الزبيدى » بضم الزاى .

وقوله « جعلت لا أنحاش لها » : هو من الحوش ، يمعنى التجمع والجمع ، يقال « حشت الصيد وأحشته » : إذا أخذته من حـوّاله وجمعته لتصرفه فى الحبالة ، و « احتوش القوم فلانًا » : جعلوه وسطهم ، و « ما ينحاش فلان من شىء » : إذا لم يتجمع له لقلة اكتراثه به . انظر المقاييس ٢ : ١١٩ واللسان ٨ : ١٧٨ ــ ١٧٨ .

و « الكنة » ، بفتح الكاف وتشديد النون : امرأة الابن ، وتطلق أيضًا على امرأة الأخ . وقولها « أو كخير البعولة » ، في نسخة بهامش م « خير البعولة » ، بدون الكاف « والبعولة » : جمع « بعل » ، وهو الزو ج .

وقرط « ولم يفتش لنا كنفاً » : قال الحافظ : « بنتج انكاف والنون بعدها فاء ، هو الستر والحانب وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لها ، لأن عادة الرجل أن يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها ». وهذا من الحافظ رحمه الله إدخال معنى في معنى ! فذلك : أن ابن الأثير ضبطها في النهاية بكسر الكاف وسكون النون ، وفسر الكنف بهذا الضبط بأنه الوعاء ، ثم قال : « أي لم يدخل يده معها كما يدخل الرجل يده مع زوجته في دواخل أمرها » ، فهذا معنى ، ثم قال ابن الأثير : « و أكثر ما يروى بفتح الكاف والنون ، من الكنف ، وهو الجانب ، تعنى أنه لم يقربها » . فهذا معنى آخر ، خلطهما الحافظ دون تناسب بينهما . ورواية البخاري هي بفتح الكاف والنون في جميع أصول اليونينية .

وقوله « فعدمني » ، بالعين المهملة والذال المعجمة المفتوحتين : قال ابن فارس في المقاييس ٤ : ٢٥٨ « قال الخليل : أصل العذم العض ، ثم يقال : ثم عدمه بلسانه يعدمه عدماً ، إذا أخده بلسانه ». وقال

حيثُ ضَعُف وكَبِر . يصومُ الآيّامَ كذلك . يَصِلُ بعضها إلى بعض ، ليتقوى بذلك ، ثم يُفطرُ بِعَدِّ تلك الآيام ، قال : وكان يقرأ في كل حزبه كذلك ، يزيدُ أحياناً ، ويَنْقُصُ أحياناً ، غير أنه يُوفِي العَدَدَ ، إمّا في سبع ، وإما في يزيدُ أحياناً ، ويَنْقُصُ أحياناً ، غير أنه يُوفِي العَدَدَ ، إمّا في سبع ، وإما في ثلاث ، قال : ثم كان يقول بعد ذلك : لأَنْ أكونَ قَبِلْتُ رخصةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى مما عُدِل به أو عَدَل ، لكِنِّي فارقتُه على أمر أكرهُ أن أخالفه إلى غيره .

٦٤٧٨ حدثنا يحيى بن إسحق أخبرني ابن لَهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عَمرو بن الوليد عن عبد الله بن عَمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه

الزنخشرى فى الأساس : «ومن المستعار : رأيته يعذم صاحبه، أى يعضه بالملام . والعذائم : الموائم » . فقوله بعد «وعضبى » عطف تفسير ، و « بلسانه » قرينة للمجاز ، قال الزنخشرى فى الأساس : «ومن المستعار . . . وعضه باسانه تناوله ، وقال ابن فارس فى المقاييس ٤ : ٤٨ بعد أن بين أن أصل « العض » الإمساك على الشيء بالأسنان : «ثم يحمل على ذلك فيقال : عنضضت الرجل : إذا تناولته بما لا ينبغى » . وفي ك « فلامنى » بدل « فعدمنى » . وما أثبتنا هو الثابت في ح م .

وقوله « فعضلتها » ، قال ابن الأثير : «هو من العضل : المنع . أراد : إنك لم تعاملها معاملة الأزواج لنسائهم ، ولم تتركها تتصرف في نفسها ، فكأنك منعتها » .

وقوله « وفعلت وفعلت » ، هو الذي في ح ، وفي ك ، وفعلت » مرة واحدة. وحذفت الاثنتان في م .

<sup>«</sup> الشرة » ، بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء المفتوحة: النشاط والرغبة . و « الفترة » : الانكسار والضعف ، والسكون بعد الحدة ، واللين بعد الشدة .

وقوله « حيث كبر » ، في لئه «حين ؛ بدل « حيث » .

وقوله « ثم يفطر بعد تلك الأيام »، يعني بعددها . وفي نسخة بهامش م « يعد » . فعل مضارع .

وقوله « مما عدل به» ، بالبناء للمجهول ، أى وزن ، أى من كل شىء يقابل ذلك من الدنيويات ، كما نقلنا هذا التفسير عن الفتح ، فيا مضى فى الحديث ٣٦٩٨ . وقوله « أو عدل »: بفتح العين والدال، بالبناء للفاعل ، كما ضبط فى ك ، أى ساوى ، والمعنى مقارب فى الحرفين .

<sup>(</sup>٦٤٧٨) إسناده صحيح . عمرو بن الوليد بن عبدة، بفتح العين والباء ، السهمى المصرى مولى عمرو بن العاص : تابعى ثقة ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال سعيد بن كثير بن عفير : مات سنة ١٠٣٣ وكان فقيهاً فاضلا ، وذكره يعقوب بنسفيان فى ثقات أهل مصر . واختلف الرواة عن يزيد

وسلم يقول : من قال على ما لم أَقُل فليتبوّأ مقعدَه من النار ، ونَهٰى عن الخمر ، والكُوبة ، والعَبَيْراء ، قال : وكل مسكر حرام .

بن أبى حبيب في اسم «عمرو بن الوليد » فقال بعضهم هكذا ، وقال بعضهم هذا ، « الوليد بن عبدة » ، كما سنبينه في تخريج الحديث .

والحديث رواه أبو داود ٣٦٨٥ (٣: ٣٠٠) من طريق محمد بن إسحق «عن يزيد بن أبى حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو» ، ولم يذكر أوله « من قال على مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار » .

وهذا هو الخلافعلى يزيد في اسم شيخه. والصحيح ما في المسند « عن عمر و بن الوليد » ، فلعل ابن إسحق أو أحد الرواة عنه وهم، فندي اسم الشيخ وذكر اسم والده . وأبوه « الوليد بن عبدة » شهد فتح مصر ، كما في التهذيب ٨ : ١١٦ عن ابن يونس . وترجمه ابن سعد في الطبقات ٢٠٢/٢/٧ باسم « الوليد بن أبي عبدة مولى عمر و بن العاص » .

وإنما رجحنا أنه «عمروين الوليد» لأن هذا الحديث سيأتي مرة أخرى ٢٥٩١ عن أبي عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو ، فقد اتفق عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة على ذلك ، وخالفا رواية ابن إسحق عن يزيد . واثنان أقرب إلى أن يكوفا حفظا الاسم من واحد . وقد تابعهما على ذلك عبد الله بن عبد الحكم عن ابن لهيعة ، في من الحديث ومعناه ، من حديث صحابى آخر . فروى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ( في فتو ح مصر ص ٢٧٣) عن أبيه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن قيس بن سعد بن عبادة ، نحو هذا الحديث بمعناه مرفوعاً .

وأيضًا فإن ابن أبى حاتم ترجم فى الجرح والتعديل ٢٧٦/١/٣ « عمرو بن الوليد بن عبدة » ، ولم يذكر فى اسمه خلافًا . والبخارى لم يترجم فى الكبير للوليد نفسه ، وأنا أرجح أن لو كان لهذا الحلاف أصل لترجم له . بل أكاد أرجح أن الوهم فيه ليس من ابن إسحق ، بل ممن بعده من الرواة .

وأما القسم الأول من الحديث « من قال على ما لم أقل » إلخ . فإنى لم أجده من هذا الوجه فى موضع آخر ، ولم يذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ، من أجل أن معناه ثابت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، فى حديث آخر بلفظ : « ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » . وسيأتى ٦٤٨٦ ، وهو فى البخارى وغيره ، كما سيجىء إن شاء الله .

وانظر ۲۲۲۰ ، ۲۲۱۸ ، ۲۲۱۹ ، ۳۰۹۹ ، ۲۵۵۸ .

« الكوبة » : سبق تفسيرها ٧٤٧٦ . « الغبيراء » ، بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة : ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة .

7٤٧٩ حدثنا عبد الله بن بكر قال حاتم بن أبي صَغِيرة عن أبي بَلْج عن عَمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما على الأرض رجل يقول : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله \_ : إلا كُفِّرَتْ عنه ذنوبُه ، ولو كانتْ أكثر من زبك البحر .

١٥٩/٧ حدثنا عارم حدثنا مُعْتَمر بن سليان قال أَبي حدثنا الحَضْرَى المَالِين عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عَمرو: أن رجلا من المسلمين استأذن رسول

(٦٤٧٩) إسناده صحيح . عبد الله بن بكر : هو السهمى ، سبق توثيقه ١٧٠٦ . حاتم بن أبى صغيرة : سبق توثيقه ٣٠٦٢ . عمرو بن ميمون : هو الأودى . سبق توثيقه ٣٠٦٢ ، عمرو بن ميمون : هو الأودى . سبق توثيقه ٣٠٦٢ ، ونزيد هنا أنه تابعى كبير ، أدرك الجاهلية ، وترجمه ابن أبى حاتم فى الجورح والتعديل ٣٠٦/ ٢٥٨/ ، وروى عن يحيى بن معين أنه وثقه .

والحديث رواه الترمذى ٤ : ٢٤٨ من طريق عبد الله بن بكر السهمى ، بهذا الإسناد ، ثم رواه من طريق ابن أبى عدى عن حاتم بن أبى صغيرة ، وقال : « حديث حسن غريب ، وروى شعبة هذا الحديث عن أبى بلج بهذا الإسناد نحوه ، ولم يرفعه » . ثم رواه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة « عن أبى بلج نحوه ، ولم يرفعه » .

ورواه الحاكم ١ : ٣٠٥ من طريق عبد الله بن بكر السهمى ، بهذا الإسناد ، مرفوعاً ، وقال : « رواه شعبة عن أبى بلج يحيى بن أبى سليم فأوقفه » ، ثم رواه من طريق آدم بن أبى إياس عن شعبة ، ومن طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة ، عن أبى بلج ، موقوفاً . ثم قال : « حديث حاتم بن أبى صغيرة صحيح على شرط مسلم ، فإن الزيادة من مثله مقبولة » . وهذا الموقوف من طريق أحمد بن حنبل ليس فى المسند ، بالتتبع التام إن شاء الله .

فائدة : وقع فى المستدرك « عبد الله بن أبى بكر السهمى » . وهو خطأ ناسخ أو طابع ، كما هو واضح . والحديث ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ٢ : ٢٤٩ ، ونسبه أيضًا للنسائى وابن أبى الدنيا .

(۹۶۸۰) إسناده ضعيف . لما سنذكر . عارم : هو محمد بن الفضل السدوسي . معتمر بن سليان : سبق توثيقه ۱۹۲۵ ، ۱۹۲۹ ، وهو من شيوخ أحمد ، لكنه روى عنه هنا بواسطة عارم . أبوه سليان التيمى : هو سليان بن طرخان ، وقد سبق توثيقه ۱۶۱۰ ، ۵۰۰۹ . الحضرمى : شيخ مجهول ، سبق أن بينا في ۱۵۰۷ أنه غير « الحضرمى بن لاحق » ، وأن البخارى فرق بينهما ، ونزيد هنا قول على بن المدينى : «حضرمى : شيخ بالبصرة ، روى عنه التيمى ، مجهول ، وكان قاصماً ، وليس

الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة يقال لها أم مَهْزُول ، وكانت تُسافح ، وتشترطُ له أن تُنفق عليه وسلم ، أو ذكر له له أن تُنفق عليه ؟! قال : فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلاَّ زَانَ أَمْ مُشْرِك ) .

هو بالحضرى بن لاحق، ، وقال عبد الله بن أحمد : « سألت أبى عن الحضرى الذى حدث عنه سليان التيمى ؛ قال : كان قاصاً ، فزعم معتمر قال : قد رأيته ، قال أحمد : لا أعلم يروى عنه غير سليان التيمى . وفرق البخارى بينهما ، كما قلنا . فترجم الحضرى بن لاحق ، ثم ترجم الحضرى هذا ١١٦/١/٢ قال قاصاً » . قال : حضرى : عن القاسم ، روى عنه سليان التيمى ، قال معتمر : قد رأيته ، وكان قاصاً » . وسيأتى عقب هذا الحديث ، إذ رواه أحمد مرة أخرى ٧٠٩٩. قول أحمد : قال عارم : سألت معتمراً عن الحضرى؟ فقال : كان قاصاً ، وقد رأيته » . القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق : تابعى إمام معروف سبق توثيقه ٧٥٧٩ : ٩٨٨٣ .

والحديث رواه الطبرى في التفسير ١٨ : ٥٦ عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر ، بهذا الإسناد نحوه . ورواه البيهتي ٧ : ١٥٣ من طريق على بن عبد الله ومسدد ، ومن صريق عبيد بن عبيدة ، الاثتهم عن معتمر . به . وكذلك رواه الواحدى في أسباب النزول ٢٣٦ من طريق معتمر ، وفيه عظاط مطبعية في النسخة المطبوعة .

ونقله أبن كثير في التفسير 7: 30 عن هذا الموضع ، ووقع فيه «عبد الله بن عمر » ، وهو خطأ مطبعي واضح . ثم نقال بعده رواية النسائي إياه عن عمرو بن عدى عن معتمر ، به بنحوه . ولم أجده في سنن انتسائي . والظاهر أن النسائي رواه في كتاب (التفسير) . ويؤيد ذلك أنه لم يذكره النابلسي في ذخائر المواريث ، وأنه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٧: ٧٣ — ٧٤ ، وقال : « رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ، ورجال أحمد ثقات » .

ونقاء السيوطى فى الدر المنثور ٥ : ١٩ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبى داود فى ناسخه . ووقع فيه أيضًا « عبد الله بن عمر » . وهو خطأ مطبعي .

ولم أجده فى المستدرك ، ولكنه روى نحو معناه مختصراً ٢ : ٣٩٦ ، من طريق هشيم عن سميان النيمى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبى ! وهذه الرواية رواها الطبرى ١٨ : ٥٦ عن يعقوب بن إبرهيم عن هشيم ، نحو رواية الحاكم . وهو إسناد ظاهره الصحة ، ولكنه معلول بهذا الإسناد الذى رواه أحمد وغيره ، إذ تبين منه أن سليان التيمى لم يسمعه من القاسم بن محمد ، بل سمعه من هذا الشيخ المجهول « الحضرى » القاسم . فخفيت علته على الحاكم ثم الذهبى ! !

وسيأتى الحديث بهذا الإسناد مرة أخرى ٧٠٩٩ ، ويأتى من رواية أحمد عن يحيى بن معين عن المعتمر . بإسناده ، نحوه ٧١٠٠ . ٦٤٨١ حدثنا إسحق بن عيسى حدثنى ابن لَهيعة عن يزيد بن عَمرو عن أَبى عبد الرحمن الحُبُلِيِّ عن عبد الله بن عَمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صَمَت نَجا .

٦٤٨٢ حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق حدثنا سفيان الثورى عن علقمة بن مَرْثَاد عن القاسم ، يعنى ابن مُخَيْمِرَة ، عن عبد الله بن عَمرو عن النبي

<sup>(</sup>٦٤٨١) إسناده صحيح . يزيد بن عمرو المعافرى - بفتح الميم والعين - المصرى ثقة ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقان أبو حاتم : « لا بأس به » ، وترجمه البخارى فى الكبير - ٣٤٩/٢/٤ - ٣٥٠ . أبو عبد الرحمن الحبلى : هو عبد الله بن يزيد المعافرى المصرى ، سبق توثيقه - ٣٧٦٧ ، ونزيد هنا أن ابن سعد ترجمه - - - وذكر أنه من حمير ، وقال : « كان ثقة » .

والحديث رواه الترمذى ٣ : ٣١٧ عن قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة ، بهذا الإسناد ، وقال : «حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة » . وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ٤ : ٩ ، وقال : رواه الترمذى ، وقال : حديث غريب، والطبرانى ، ورواته ثقات » ، وهو فى الجامع الصغير ٨٨١٩ ما المنذرى : «قال المناوى : «قال الزين العراقى : سند الترمذى ضعيف ، وهو عند الطبرانى بسند جبد، وقال المنذرى: رواة الطبرانى ثقات ، وقال ابن حجر : رواته ثقات » . وهو فى فتح البارى ٢١ : ٢٦٤ ، وقال : رواه الترمذى ، ورواته ثقات ، . و وقع فى الترغيب والفتح «عن ابن عمر » ؛ وهو خطأ مطبعى واضح .

ورواه الدارمى ٢ : ٢٩٩١ عن إسحق بن عيسى عن عبد الله بن عقبة عن يزيد بن عمرو ، به . وعبد الله بن عقبة : هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة ، نسب إلى جده ، كما مضى مثل ذلك فى المسند ١٤٢٤ .

وسيأتى مرة أخرى ٦٦٥٤ عن حسن بن موسى و إسحق بن عيسى و يحيى بن إسحق ، ثلاثتهم عن ابن لهيعة ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٦٤٨٢) إسناده صحيح . علقمة بن مرثد : سبق توثيقه ٣٧٠٠ ، ونزيد هنا أن البخارى ترجمه فى الكبير ٤٠١/١٤ ، وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٢٠٦/١/٣ . القاسم بن مخيمرة ، بضم الميم وفتح الحاء المعجمة وكسر الميم الثانية وفتح الراء ، الهمدانى : سبق توثيقه ٧٤٨ ، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد وغيرهم ، وترجمه ابن سعد فى الطبقات ٢ : ٢١١ ، والبخارى فى الكبير ١٦٧/١/٤ وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ١٢٠/٢/٣ ، وقال ابن معين : « لم نسمع أنه شمع من أحد من الصحابة » . وفى هذا نظر ، فإن ابن حبان قال : « سأل عائشة عما يلبس المحرم » ، وعائشة أقدم موتاً من عبد الله بن عمرو ، ثم إن القاسم هذا مات سنة ١٠٠ وقيل سنة ١٠١ ، وابن عمرو مات سنة ٦٠ ، فإذا كان أدرك عائشة وشمع منها ، فهو معاصر عبد الله بن عمرو ، والمعاصرة كافية فى الاتصال .

صلى الله عليه وسلم قال : ما أحدٌ من الناس يُصاب ببلاءٍ فى جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه ، فقال : كتبوا لعبدى كلَّ يوم وليلةٍ ما كان يعملُ من خيرٍ ، ما كان فى وَثَاقى .

٦٤٨٣ حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : كَسَفَتِ الشمسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام ، وقمنا معه ، فأطال القيام ، حتى ظنناً أنه ليس براكع ، ثم ركع ، فلم يكد يرفع رأسه ، ثم جلس ، رأسه ، ثم رفع ، فلم يكد يسجد ، ثم سجد ، فلم يكد يرفع رأسه ، ثم جلس ، فلم يكد يسجد ، فلم يكد يرفع رأسه ، ثم سجد ، فلم يكد يسجد ، ثم معل في الركعة الثانية كما

· والحلميث في مجمع الزوائد ٣٠٣ : ٣٠٣ ، وقال : ﴿ رَوَاهُ أَحْمَاءُ وَالْبَرَارِ ﴿ لِصَابِرَانَى فِي الكَبِيرِ ، ورجال أحمد رجال الصحيح ؛ .

> وروى البخارى فى الأدب المفرد ( ص ٧٣ ) نحوه مختصراً من طريق سفيان عن علقمة . الوثاق - بفتح الواو وكسرها : ما يوثق به .

(٦٤٨٣) إسناده حسن ، ثم يكون صحيحاً لغيرد . كما سيأتى . ابن فضيل : هو محمد بن فضيل ابن غزوان ، سبق ترثيقه ، ٨٩ ، ٣٣٢ ، ولكن سماعه من عطاء بن السائب بأخرة بعد اختلاطه ، كما فى التهذيب فى ترجمة عطاء ، وكذلك ترجم ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٣٣٢/١/٣ – ٣٣٤ لعنااء ، ووى فى آخرها عن أبيه قال : « وها روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب ، وفع أشياء كان يرويه عن النابعين فرفعه إلى الصحابة » . السائب ، وللد عطاء : هوالسائب بن مائك المتفيى . سبق توثيقه ٥٩٦ عن النابعين فرفعه إلى الصحابة » . السائب ، وللد عظاء : هوا المتخارى فى واية أبى الكبير ٢/٢/١٥٤١ ، وقال : « وقال بعضهم : السائب بن مائك » ، وهو الذى سيأفى فى رواية أبى المحتى عنه فى المسند ١٠٥٠ .

والحديث رواد انسائى ١ : ٢١٧ – ٢١٨ من طريق عبد العزيز بن عبد انصمد ، والترمذى فى الشمائل ( ٢ : ١٤٦ – ١٤٩ من شرح على القارى ) من طريق جرير ، كلاهما عن عطاء بن السائب عن أبيه ، بنحوه ، وعبد العزيز وجرير سمعا من عطاء بعد اختلاطه . ورواه أبو داود ١١٩٤ ( ١ : ٢٦٢ – ٢٦٠ من عول المعبود ) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء ، بنحوه مختصراً . وحماد سمع من عطاء قليماً ، وحديثه عنه صحيح , ونسبه المنذرى فى تهذيب السنن ١١٥١ للترمذى والنسائى ، وهو غير جيد، إذ يوهم أن الترمذى رواه فى السنن ولم يروه فيها ، بل فى الشمائل ، كما ذكرنا .

وذُكره السيوطي في الدر المنثور ٣ : ١٨٢ ؛ ولكن فيه ﴿ عن عبد الله بن عمر ؛ ﴿ ، وهو خطأ مطبعي واضح ، صوابه ﴿ بن عمرو ﴾ .

فعل فى الأولى . وجعل ينفخ فى الأرض ويبكى وهو ساجد فى الركعة الثانية . وجعل يقول : رَبِّ ، إَلِم تُعلَّبُهُم وأَنا فيهم ؛ ربّ ، لم تُعلَّبنا ونحن نستغفرك ؟ فرفع رأسه وقد تَجَلَّت الشمس ، وقضى صلاته ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل ، فإذا كَسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد ، فوالذى نفسى بيده ، نقد عُرِضَتْ على الجنة . حتى لو أشاء نتعاطيت بعض أغصانها ، وعُرضتْ على اندر . حتى إنى لأطفئها خشية أن تغشاكم . ورأيتُ فيها امرأة من حِمْير ، سوداء طُوالدَه ، تُعلَّب بهرةٍ لها ، تربُطها . فنم تضغمها ولم تَسْقها ، ولا تَدَعُها تأكن من خَشَاشِ الأَرض . كلّما أقبلتْ نَهَشَتْها . وكلما أدبرتْ نهشتها ، ولا تَدَعُها تأكن من خَشَاشِ الأَرض . كلّما أقبلتْ نَهَشَتْها . وكلما أدبرتْ نهشتها ، ورأيتُ فيها أخ بنى دَعْلَى ، ورأيتُ صاحب المحجن متكئاً فى النار على محجنه ، كان يسرق نحاجً بِمحْجَنِه ، فإذا علموا به تال : متكئاً فى النار على محجنه ، كان يسرق نحاجً بِمحْجَنِه ، فإذا علموا به تال الستُ أنا أَسْرِقْكُم ، إنما تَعَلَّق تُمحجني !!

وسيأتى الحديث مطولا ومختصراً . بأسانيد مختنمة ٢٥١١ . ٦٦٣١ . ٦٧٦٣ . ٦٨٦٨ . ٢٠٤٧ . ٧٠٨٠ . ٧٠٤٧ .

وانصر ۲۳۷۶ ، ۲۵۰۷۸ : ۱۹۶۹ ، ۱۹۹۹ ، ۲۵۰۷۸ ، ۲۳۷۶ .

قوله و فقام وقصنا وعه و . في م و فقصنا وعه و . ووا ثبتنا هو الذي في ح ك . قوله و طولة و الناء المهدلة وتخذيف الواو ، ويجوز تشذيدها . قال في اللسان : و ويقال الرجل إذا كان أهو ج لطون : طُون وطُوال وطُوال ، واورأة طُوالة وطُوالة وطُوالت . خشاش الأرض و . بفتح الخاء وتخفيف الشين المعجمتين : أي هوامها وحشراتها ، الواحدة خَشَاشت . قوله وورأيت فيها أخا بني دعد ع المعجمتين : أي هوامها وحشراتها ، الواحدة خَشَاشت . قوله الله في هذا الحديث ، ولفظ النسائي : وحتى رأيت فيها صاحب السبتيتين أخا بني الدعات . يدفع بعصًا ذات شعبتين في النار ، وقال السندي في شرحه : و هكذا في السخيتين أخا بني الدعات . يدفع بعصًا ذات شعبتين في النار ، وقال السندي في شرحه : وهمكذا في نسخة النسائي و . ثم نقل كلام ابن الأثير : و السائبتان : بدئتان أهداهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت ، فأخذهما رج ومن المشركين ، فذهب بهما . سماهما سائبتين لأنه سيبهما لله تعانى و المجون ، والميم واثادة والله والمعالم والمعما والمعالم والمعالم

٦٤٨٤ حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا مَعْمَر حدثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عَمرو بن العاصى قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً على راحلته منى ، فأتاه رجل فقال : يا رسول الله ، إنى كنتُ أرى أن الحلق قبل الذبح ، فحلقتُ قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حَرَجَ ، ثم جاءه آخر فقال : يا رسول الله ، إنى كنت أرى أن الذبح قبل الرمى ، فذبحتُ قبل أن أخر فقال : يا رسول الله ، إنى كنت أرى أن الذبح قبل الرمى ، فذبحتُ قبل أن أرمى ؟ فقال : ازم ولا حَرَجَ ، قال : فما سُئِل عن شيء قَدَّمه رجلٌ قبل شيء إلا قبل : افعلْ ولا حَرَجَ ، قال : فما سُئِل عن شيء قَدَّمه رجلٌ قبل شيء إلا قبل : افعلْ ولا حَرَجَ ، قال : فما سُئِل عن شيء قَدَّمه رجلٌ قبل شيء إلا قبل : افعلْ ولا حَرَجَ .

٦٤٨٥ حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمر عن الزهرى عن سعيد بن المُسَيّب

<sup>(</sup>٦٤٨٤) إسناده صحيح . عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمى : تابعى كبير ثقة ، من الطبقة الأولى من التابعين ، قل ابن حبان : «كان من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم » . وترجمه ابن سعد فى الطبقات ٥ : ١٢٧ ، والذهبي في تاريخ الإسلام الطبقات ٥ : ١٢٧ ، والذهبي في تاريخ الإسلام ٤ : ٤٣ .

والحديث رواه أيضًا الشيخان . كما في المنتقى ٢٦٢٤ . ورواه الطيالسي ٢٢٨٥ عن زمعة عن الزَّهري وانظر ما مضي في مسند ابن عباس ٣٠٣٧ .

<sup>(</sup>١٤٨٥) إسناده صحيح . عبد الأعلى : هو ابن عبد الأعلى السامى ، سبق توثيقه ١٨٨٤ . ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين وأبو زرعة ، وقال ابن حبان : لا كان متقناً في الحديث . قدرياً غير داعية إليه " وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بالشين المعجمة ، وهو تصحيف . معمر : سبق توثيقه سامة بن لؤى ، ووقع في الجرح والتعديل بالشين المعجمة ، وهو تصحيف . معمر : سبق توثيقه ساكنة ، بن راشد الحداني ، بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين ، وهو إمام ثقة ثبت حافظ ، قال ابن معين : « أثبت الناس في الزهرى مالك ومعمر " ، قال ابن جريج : « عليكم بهذا الرجل ، فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه " . يعني معمراً ، وقال ابن حبان : « كان فقيهاً حافظاً متقناً و رعاً » . مات في رمضان سنة ١٥٣ ، وترجمه البخاري في الكبير ١٧٤ / ٣٧٨ – ٣٧٩ ، والصغير ١٧٨ ، وابن سعد أن الطبقات ٥ : ٣٩٧ ، وقال : « وكان معمر رجلا له حلم ومروءة وقبل في نفسه " ، والذهبي في تذكرة في الطبقات ٥ : ٣٩٧ ، وقال : « وكان معمر رجلا له حلم ومروءة وقبل في نفسه " ، والذهبي في تذكرة أخذظ ١ : ١٧٨ – ١٧٩ ، وقال : « وكان معمر رجلا له حلم ومروءة وقبل في نفسه " ، والذهبي في تذكرة بفتح الحاء المهملة وسكون الزاى ، القرشي المخزوى : من التابعين الكبار الأيمة التقات المتقنين ، قال بن المديني : « لا أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد بن المسيب » ، وقال أيضاً : " هو عندي أجل ابن المديني : « لا أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد بن المسيب » ، وقال أيضاً : " هو عندي أجل ابن المديني : « لا أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد بن المسيب » ، وقال أيضاً : " هو عندي أجل

عن عبد الله بن عَمرو بن العاصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المُقْسِطين في الدنيا على منابر من لُؤلؤ يومَ القيامة بين يَدَى الرحمن ، بما أَقسَطُوا في الدنيا .

٦٤٨٦ حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنا الأوزاعي حدثني حسّان بن عطية حدثني أبو كَبْشَة السَّلُولي أن عبد الله بن عمرو بن العاصي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعني يقول : بَلِّغُوا عنِّي ولو آيةً ، وحَدِّثُوا عن بني إسرائيل ولا حَرِج ، ومن كَذَب على متعمدًا فليتبوأ مقعدَه من النار .

٦٤٨٧ حدثنا ابن أبي عَدِيّ عن شعبة عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله

التابعين »، وقال مكحوث: «ضفت الأرض كلها فى طلب العلم، فما لقيت أعلم من ابن المسيب ». وترجمه البخارى فى الكبير ٢٠١/١/٢ ـــ ٤٦٨ : وابن سعد ٥ : ٨٨ ـــ ١٠٦ ، وابن كثير فى التاريخ ٩ : ٩ ــ ٧ ، وابن على ١٠١ ــ ٩٩ . وابن خلكان (٢ : ١٠١ ــ ١٠٧ رقم ٢٤٨ بتحقيق الشيخ محيى الذين ) .

والحديث سيأتى مطولا ٦٤٩٢، من رواية عمرو بن أوس عن عبد أمد بن عمرو ، وذاك المفاول وواه مسلم والنسائى وغيرهما ، كما سنذكر إن شاء الذ . ولم أجده من رواية سميد بن المنسيب نى غير هذا الموضع .

، المقسطون »: قال ابن الأثبر: « المتسط: هو العادل ، يقال: أقسط يقسط فهو مقسط ، إذا عدل ، وقسط يقسط وكأن الهمزة في عدل ، وقسط يقسط [ بضم السين وكسرها في المضارع] فهو قاسط ، إذا جار ، فكأن الهمزة في أقسط لسلب ، كما يقال: شكا إليه فأشكاه » . أي أزال شكواه » .

(٦٤٨٣) إسناده صحيح . الوليد بن مسلم الدمشق : سبق توثيقه ١٨٨٩ ، ونزيد هنا أنه ترجمه البخارى فى الكبير ١٥٢/٢/٤ – ١٥٣ . أبوكبشة ، بالباء الموحدة الساكنة والشين المعجمة المفتوحة ، السلولى الشامى : تابعى ثقة .

والحديث رواه البخارى 7: ٣٦١ عن أبى عاصم النبيل الضحاك بن محلد ، ورواه الترمذى ٣: ٣٧٦ عن محمد بن بشار عن أبى عاصم ، عن الأوزاعى ، بهذا الإسناد ، وقال الترمذى : « حديث صحيح » ورواه أيضًا من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية ، وقال : « حديث حسن صحيح » . وانظر ٦٤٧٨ .

(٦٤٨٧) إسناده صحيح . عمرو بن مرة وعبد الله بن الحرث : سبق توثيقهما ١٩٩٧ . أبوكثير الزبيدى ، بضم الزاى : تابعى ثقة ، وثقه العجلى وغيره ، واختلف فى اسمه ، والراجح أن اسمه « الحرث بن جمهان » ، وهو الذى رجحه البخارى فى الكبير ٢٦٤/٢/١ ، فترجمه فى اسم « الحرث بن جمهان

بن الحرث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الظلم ظلمات يوم القيامة ، وإياكم والفُحْش ، فإن الله ولا يحب الفُحْش ولا التَّفَحْش ، وإياكم والشع ، فإن الشَّع أهلك مَن كان ١٩٠/٢ قَبْلُكم ، أمرهم بالقَحْور فَقَحَرُوا ، وأمرهم بالفُجُور فَقَجَرُوا ، قال : فقام رجل فقال : يا رسول الله ، أَى الإسلام أفضل ؟ قال : أَنْ يَسْلَم المسلمون من لسانك ويدك ، فقام ذاك أو آخر فقال : يا رسول الله ، أَى الهجرة أفضل ؟ قال : أن تَهجر ما كره ربيك ، والهجرة هجرتان : هجرة الحاضر والبادى ، فهجرة البادى أن يُجِيب إذا دُعى ، ويُطِيعَ إذا أُمر ، والحاضر أعظمهما بلية فهجرة المَا أَجراً .

٦٤٨٨ حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثنا أبو كُبْشَة السَّلُولي أَن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه قال : سمعت رسول الله

أَبُو كَثَيْرِ الزبيدي : وقيل إن اسمه « زهير بن الأقدر » ، وقد أشار البخارى إلى ذلك في ترجمه زهير ٢ / ٣٩١ . « جمهان » بضم الجيم و بعدها ميم ساكنة ثم هاء .

والحديث رواد أبي داود الطيالسني ٢٢٧٧ عن شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة ، بهذا الإسناد ، بأطرل مما هنا . ولم أجدد مطولا إلا في هذين المسندين : مسند أحدد ، ومسند الطيالسي . وسيأتي من رواية وكيع عن المسعودي ٢٧٩٧ ، ومن رواية محمد بن جعفر عن شعبة ٢٨٣٧ . وروى منه أبو داود المسجستاني النهي عن الشع وتأثيره بالبحل والتمطيعة والفجور ، من طريق شعبة ١٦٩٨ ( ٢ : ١٦ من عون المعبود ) ، قال المنذري ١٦٧٧ : «وأخرجه النسائي » . كذا قال المنذري ، والذي في النسائي منه من أول قوله «أي الفجرة أفضل » . رواه ٢ : ١٨٨ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة . وروى الحاكم بعضه أيضًا ١ : ١٥ ٤١ ، من طريق الطيالسي ووهب بن جرير عن شعبة . وقال : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأبو كثير الزبيدي من كبارالتابعين » ، ووافقه الذهبي . وانظر ٢٤٤٦ .

ذكر ابن كثير في التفسير ٢ : ٤٤٧ منه النهي عن الشح ، بدون تخريج .

<sup>(</sup>٦٤٨٨) إسناده صحيح . ورواه البخارى ٥ : ١٨٠ من طريق عيسى بن يونس ، ورواه أبو داود ١٦٨٣ ( ٢ : ٥٥ – ٥٦ عون المعبود ) من طريق إسرائيل ومن طريق عيسى ، كلاهما عن الأوزاعى بهذا الإسناد . وأشار الحافظ فى الفتح إلى رواية المسند هذه . وانظر ٤٤١٥ .

صلى الله عليه وسلم يقول أ: أربعون حَسَنةً ، أعلاها مِنْحَةُ العَنْز ، لا يعمل عبدً . أو قال : رجلٌ ، بخَصْلَةٍ منها ، رجاء ثوابها أو تَصْدِيق مَوْعُودِها ، إلا أدخله الله بها الجنة .

72. حدثنا سفیان عن الزهری عن عیسی بن طلحة عن عبد الله بن عسرو بن العاصی قال : قال رجل : یا رسول الله ، حلقت قبل آن أُری ؟ قال : ارْم ولا حَرج ، وقال مرة : قبل أن أذبح ؟ فقال : اذْبَحْ ولا حَرَج ، قال : ذبحت قبل أن أرْمی ؟ قال : ارم ولا حرج .

• 729 حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عَمرو بن العاصى قال : جئت بن العاصى قال : جئت لأبايعك على الهجرة . وتركت أبوك يبكيان ، قال : فارجع إليهما فأضحِكُهما كما أبكيتهما

أربعون حسنة » ، في له «أربعون خصلة » ، وهي توافق روايتي البخاري وأبي داود ، وها هنا هو اللذي في ح م ، وقد ذكر الحافظ أن رواية أحمد «أربعون حسنة » . « منحة العنز » ، بكسر الميم وسكون النون ، وفي نسخة بهامش م « منحة » بفتح الميم وكسر النون بعدها ياء ، وهي توافق روايتي البخاري وأبي داود . والمنحة والمنبحة : الحبة ، أو القرض ، أو العارية ، والمراد هنا أن يمنع الإنسان أخاه عنزاً عارية ينتفع بلبنها تم يردها . قوله «أو تصديق » ، في ح « وتصديق » بالواو ، وهي موافقة روايتي البخاري وأبي داود . و « موعودها » : ما وعد الله فيها من الثواب والأجر .

وزاد البخارى وأبو داود فى آخر الحديث : ( قال حسان [ يعنى ابن عطية ] : فعددنا ما دون منيحة العنز : من رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإماطة الأذى عن الطريق ، ونحوه ، ثما استطعنا أن لبلغ خمس عشرة خصلة » .

<sup>(</sup>٩٤٨٩) إسناده صحيح. سفيان : هو ابن عيينه . والحديث محتصر ٦٤٨٤.

<sup>(</sup>٦٤٩٠) إسناده صحيح . سفيان بن عيينه سمع من عطاء ، قبل اختلاطه ، ولما اختلط ترك السياع منه .

والحنيث رواه أبو داود ۲۵۲۸ ( ۲ : ۳۲۴ ون المعبود) من طريق سفيان قال المنذرى ۲٤۱۷ : « وأخرجه النسائى وابن ماجة » . وهو فى النسائى ۲ : ۱۸۲ من طريق حماد بن زيد عن عطاء، وحماد بن زيد سمع من عطاء قبل اختلاطه . ،

7891 حدثنا سفيان سمعت عَمْرًا أَحبرنى عَمرو بن أَوْس سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاصى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَحبُّ الصيام إلى الله صلاة داود ، كان ينامُ نصفَه ، ويقومُ ثُلْنَه ، وينامُ شُدُسَه ، وكان يصومُ يوماً ويفطرُ يوماً .

7٤٩٢ حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوْس عن عبد الله بن عمرو بن أوْس عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ، يَبْلُغ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم : المُقْسِطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور ، عن يمين الرحمن عز وجل ، وكلتا يديه يمينُ ، الذين يَعْدِلُون في حُكْمَهُم وأهليهم وما وَلُوا .

<sup>(1891)</sup> إسناده صحيح . سفيان : هو ابن عيينه . « سمعت عمراً » : هو عمر و بن دينار أبو محمد المكى : إمام تابعى ثقة ، سبق توثيقه ١٣٩١ ، ونزيد هنا قول ابن عيينة : « كان ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ، وحديث أشعه من عمر و أحب إلى من عشرين حديثاً من غيره ) . وترجمه البخارى فى الصغير ص ٨٥ . وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٢٣١/١/٣ . عمر و بن أوس الثقنى الطاثنى : تابعى ثقة ، سبق توثيقه م ١٧٠ . ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٢٢٠/١/٣ ، وروى عن ابن لبيبة قال : سألت أبا هريرة عن شيء ، فقال : ممن أنت ؟ فقلت : من ثقيف ، فقال ي تسألني وفيكم عمر و نبن أوس ؟ ...

وهذا الحديث في حقيقته جزء من الحديث الطويل ، الذي مضى ٦٤٧٧ ، وقد أشرنا هناك إلى أرقامه في المسند وتخريجه من الدواوين ، وأما هذه الطريق بخصوصها ، فقد رواها البخاري ٣ : ١٣ – ١٥ و ٢ : ٣٧٧ ، وسلم ١ : ٣٧٠ ، وأبو داود ٢٤٤٨ ( ٢ : ٣٠٣ من عون المعبود ) . والنسائي ١ : ٢٤٢ ، وابن ماجة ١ : ٢٦٩، والداري ٢ : ٢٠٠ ، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد . ورواية أبي داود رواها عن أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسي ومسدد ، ثلاثتهم عن سفيان . وسيأتي أيضًا ١٩٢١ من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار ، بنحوه .

فائدة : وقع فى رواية الدارمى : «كان يصلى نصفاً ، وينام ثلثاً ، ويسبح سدساً » ، فقال الدارمى : «هذا اللفظ الأخير غلط أو خطأ ، إنما هو أنه كان ينام نصف الليل ، ويصلى ثلثه ، ويسبح سدسه »، وأخطأ الدارمى أيضًا ، إنما صحته «وينام سدسه ، ، كما فى رواية المسند هنا وسائر الروايات التى أشرنا إليها .

<sup>(</sup>٦٤٩٢) إسناده صحيح . وهو مطول ٦٤٨٥ . وقد رواه مسلم ٢ : ٨١ – ٨٨ . والنسائي ٢ : ٣٠٣ ، والبيهتي في الأشماء والصفات ٢٣٧ ، كلهم من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد .

٦٤٩٣ حدثنا سفيان عن عَمرو عن سالم بن أبى الجَعْد عن عبد الله بن عمرو بن العاصى : وكان على رَحْلِ ، وقال مرةً : على ثَقَل النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ يقال له كِرْ كَرَةُ ، فمات ، فقال : هو في النار ، فنظروا فإذا عليه عباءةٌ قد عَلَها ، وقال مرة : أو كساءٌ قد عَلَه .

٦٤٩٤ حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن

(۱٤٩٣) إسناده صحيح . عمرو : هو ابن دينار . سالم بن أبى الجعد : تابعى ثقة ، سبق ترثيقه ٢٣٤ ، وذريد هنا أن البخارى ترجمه فى الكبير ١٠٨/٢/٢ ، وذكر أنه شمع من عبد الله بن عجر ، وترجمه ابن سعد فى الطبقات ٢ : ٢٠٣ ، وقال : « كان ثقة كثير الحديث » .

والحديث رواه البخارى ٢ : ١٣٠ ، وابن ماجة ٢ : ١٠٢ ، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة ، إيههذا الإسناد . ونقله ابن كثير في التاريخ ٢ : ٣١٩ عن هذا الموضع من المسند .

قوله فى أول الحديث « وكان » إلخ ، هكذا هو فى الأصول بإنبات واو العطف، وعدم ذكر « قال » أو نحوها فى أوله ، ومثل هذا وقع كتيراً فى الأحاديث . وأما روايتا البخارى وابن ماجة فأولهما « قال : كان » إلخ ، وكذلك فيا نقل ابن كثير عن المسند ، ولعل هذا الأخير من تصرف الناسخ أو الطابع .

«النقل» بفتحتين: العيال وما يثقل حمله من الأمتعة. «كركرة»: قال الحافظ في الفتح: « ذكر الواقدي أنه كان أسود ، يمسك دابة رسول الله صلى الذاعليه وسلم في القتال. و روى أبو سعيد النيسابورى في شرف المصطنى: أنه كان نوبياً أهداه له هرذة بن على الحنى صاحب اليامة ، فأعتقه . وذكر البلاذرى: أنه مات في الرق» . وانظر الإصابة ٥ : ٣٠٠ . و «كركرة» بكسر الكافين، وقيل بفتحهما ، مع سكون الراء الأولى . وقد قال البخارى في الصحيح ، عقب روايته الحديث عن على بن المديني عن سفيان : «قال ابن سلام ، كركرة ، يعنى بفتح الكاف ، وهو مضوط كذا » : يريد أن شيخه شعمل بن سلام رواه عن سفيان بن عيية بفتح الكافين. وقد نقل أن شيخه شعمل بن سلام رواه عن سفيان بن عيية بفتح الكافين وقد نقل القاضى عياض الخلاف في ضبطه ، في مشارق الأنوار ١ : ٣٥٧ ، ولكنه وهم فانقلب عليه النقل ، القاضى عياض الخلاف في ضبطه ، في مشارق الأربي ساكنة . وقد ذكر البخارى الاختلاف في ذلك ، الكافة تقوله بالكسر ، وابن سكر م يقوله بالكسر ، . . والصواب عكس ما قال : الكافين في اليونينية ، وقد وابن سكر م يقوله بالفتح ، وابن سكر م يقوله بالكسر ، وهما هو ثابت بالضبط بالقلم في اليونينية ، وقد نص القسطلاني ٥ : ١٤٧ على أنه رأى الضبط في فرع اليونينية وفي أصلها بكسر الكافين في الطريق الثانية ، أي متن الحديث ، وبفتحهما في الطريق الثانية ، أي الحكاية عن ابن سكر م وكذان هو في الطبعة السلطانية من صحيح البخارى ٤ ٤ ٧٥ - ٧٥.

(٦٤٩٤) إسناده صحيح . أبو قابوس : هو مولى عبد الله بن عمرو بن العاص ، ترجمه الذهبي

العاصى ، يبْلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، قال : الراحمون يَرْحَمُهم الرحمن ، ارْحَمُوا أَهل الأَرض يرحمْكم أَهلُ السهاء ، والرَّحِمُ شُِجْنةٌ من الرحمن ، مَنْ وصَلَها وصَلَتْه ، ومَن قَطعها بتَّنه .

٦٤٩٥ حدثنا يحيى عن سفيان عن أبى إسحق عن وَهْب بن جابر عن

فى الميزان ٣ : ٣٧٣ ، وقال : « لا يعرف ، تفرد عنه عمرو بن دينار ، وقد صحح الترمذي خبره » ، وفي المتهذيب ١٢ : ٣٠٣ ما نصه :

« ذكره البخارى فى الضعفاء من الكبير له ، ولكنه ذكره فى الأسماء فقال : قابوس » . وهذا محرف فى نظرى ، سوابه : « ذكره البخارى فى الكنى من الكبير له » . لأن هذا هو الواقع ، فقد ترجمه البخارى فى الكنى رقم ٤٧٤ ، وكتاب « الكنى » قسم من التاريخ الكبير ، وليس فى التاريخ الكبير قسم أو باب يسمى « الضعفاء » ، وترجمه أيضًا فى الأسماء ١٩٤/١/٤ هكذا : « قابوس مولى عبد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم : الراحمون يرحمهم الرحمن » . ولم يذكر فيه البخارى جرحًا فى الموضعين . ولعل البخارى ثبت عنده أن اسمه « قابوس » . وأن كنيته « أبو قابوس » ، أو جاء ذلك فى روايتين ، فأثبته على الوجهين . وأما قول الذهبى « لا يعرف » فليس بجرح ، و يكنى فى توثيقه أن يترجمه البخارى ولا يجرحه ، وأن لا يذكره فى الضعفاء ، وأن يصحح له الترمذى و الحاكم هذا الحديث بل إن الذهبى نفسه وافق الحاكم على تصحيحه ، كما سنذكر .

والحديث رواه الترمذي ٣ : ١٢٢ ، والحاكم ٤ : ١٥٩ ، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد ، قال الترمذي : «حديث حسن صحيح » ، وقال الحاكم في شأنه وفي أحاديث قبله : « هذه الأحاديث كلها صحيحه » ، ووافقه الذهبي . وشطره الأول إلى قوله « السهاء » ، رواه البخاري في الكني ٧٤٥ في ترجمة أبى قابوس ، وأبو داود ٤٩٤١ (٤ : ٤٤٠ – ٤٤١ من عون المعبود) ، كلاهما من طريق سفيان أيضًا ، بهذا الإسناد .

وانظر ١٦٥١ ، ١٦٨٠ ، ٢٩٥٦ .

و ﴿ الشَّجنة ﴾ ، بضم الشين وكسرها : سبق تفسيرها ١٦٥١ .

(٦٤٩٥) إسناده صحيح . سفيان هنا : هو الثورى . أبو إسحق : هو السبيعي الحمداني . وهب ابن جابر : هو الحيواني ، بفتح الحاء المعجمة وسكرن الياء التحتية ، و « خيوان » بطن من همدان ، كما مضى في ٧٣٧، ووهب هذا ثقة ، وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما ، وجهله ابن المديني والنسائي ، ولكن عرفه غيرهما ، وترجمه البخارى في الكبير ١٦٣/٧/٤ – ١٦٤ ، وقال : « سمع من عبد الله بن عمر و عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كني بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت » .

والحديث رواه أبو داود ١٦٩٢ (٢ : ٥٩ – ٦٠) ، والحاكم ١ : ٤١٥ ، كلاهما من طريق سفيان الثورى ، بهذا الإسناد ، قال الحاكم : ٥ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووهب بن جابر عبد الله بن عَمرو بن العاصى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كَفَى بالمرء إِثْماً أَن يُضِيع مَنْ يَقُوتُ .

7897 حدثنا سفيان عن داود ، يعيى ابنَ شَابُور ، عن مجاهد ، وبَشِيرٍ أَبِي إِسمعيل [عن مجاهد] ، عن عبد الله بن عَمرو بن العاصى قال : قال

من كبار تابعى الكوفة » : ووافقه الذهبي على تصحيحه . ونسبه المنذرى ١٦٢١ للنسائى ، وكذلك رمز فى التهذيب ١٦١ - ١٦١ لوهب بن جابر برمزى أبى داود والنسائى ، وقال : « له فى الكتابين حديث : كفى بالمرء » . ولم أجده فى النسائى ، وكذلك لم يذكر فى ذخائر المواريث ٥٧٥ نسبته إليه ، فلعله فى السن الكبرى .

وانظر تفسير ابن كثير ٢ : ٤٤٥ وعمدة التفسير ٣ : ٣٦ النساء .

ورواه الطيالسي ٢٢٨١ مطولاً عن شعبة ، وستأتى الرواية المطولة ٦٨٤٢ . وسيأتى الحديث أيضًا مختصراً ٦٨١٩ : ٦٨٢٨ .

وروى مسلم ١ : ٢٧٤ نحو معنام من طريق طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو .

قوله « يضيع » : من الإضاعة أو التضييع ، وهما بمعنى . وقوله « من يقوت » : من قوله « قاته يقوته » ، أى أعطاء قوته ، وكذلك « أقاته يقيته » ، قال ابن الأثير : « أراد من تازمه نفقته من أهله وعياله وعبيده . ويروى : من يقيت ، على اللغة الأخرى » . وقال الخطابي «كأنه قال للمتصدق : لا تتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهلك ، تطلب به الأجر ، فينقلب ذلك إنماً إذا أنت ضيعتهم » .

(1897) إسناده صحيح . سفيان : هو ابن عيينة ، داود بن شابور ، بالشين المعجمة ، المكى ثقة ، وثقه الشافعي وابن معين وأبو زرعة وغيرهم ، وترجمه البخاري في الكبير ٢١٣/١/٢ ، وصرح بأنه سمع مجاهداً ، وأنه سمع منه ابن عيينة . بشير أبو إسمعيل : هو بشير بن سكاهان الكندي أبو إسمعيل الكوفي . سبق توثيقه ٣٦٩٦ . ووقع في الأصول هنا خطأ ، فني ح « وبشر بن إسمعيل عن عبد الله بن عمرو » ، وهو خطأ صرف ، في اسم « بشير » ، وفي إيهام أنه رواه عن عبد الله بن عمرو ، وأنه رواه عنه داود بن شابور ، في حين أنه رواه سفيان بن عبينة عن شيخين « داود » و « بشير » . كلاهما عن مجاهد ، ولذلك زدنا [عن مجاهد] من كم ، وهو الصحيح الذي يدل عليه تراجم الرواة وتخريج الحديث وفي ك م « بشير بن إسمعيل » ، وهو خطأ في كلمة « بن » ، صوابها « أبي » ، إذ لا يوجد في الرواة من يسمى « بشير بن إسمعيل » ، ثم هذا الحديث رواية « بشير أبي إسمعيل » عن مجاهد ، كما سنذ كر في يسمى « بشير بن إسمعيل » ، ثم هذا الحديث رواية « بشير أبي إسمعيل » عن مجاهد ، كما سنذ كر في يسمى « بشير بن إسمعيل » ، ثم هذا الحديث رواية « بشير أبي إسمعيل » عن مجاهد ، كما سنذ كر في يسمى « بشير بن إسمعيل » ، ثم هذا الحديث رواية « بشير أبي إسمعيل » عن مجاهد ، كما سنذ كر في يسمى « بشير بن إسمعيل » ، ثم هذا الحديث رواية « بشير أبي إسمعيل » عن مجاهد ، كما سنذ كر في يسمى « بشير بن إسمعيل » ، ثم هذا الحديث رواية « بشير أبي إسمعيل » عن مجاهد ، كما سنذ كر في

والحديث رواه البخارى فى الأدب المفرد ( ص ١٩ ) عن مجمد بن سَلاَ م عن سفيان بن عبينة « عن داود بن شابور وأبى إسمعيل عن مجاهد » ، مطولا بقصة فى أوله . ورواه أيضًا بنحو معناه ( ص ٢٢ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يُوصيني بالجار ، حتى ظننت أنه سيور أنه .

٣٤٩٧ حدثنا سفيان عن سليان الأَحْوَل عن مجاهد عن أَبى عِيَاض عن عبد الله بن عَمرو بن العاصى : لما نَهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الاوعية قالوا : ليس كلُّ الناس يَجِدُ سِقَاءً ؟ فأَرْخَصَ فى الجَرِّ غيرِ المزفَّت .

عن أبى نعيم «حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد» ، ولكن وقع فيه تحريف مطبعى « بشر بن سليمان » ، وهو تحريف واضح ، وهاتانالر وايتان قاطعتان فى أن الحديث هنا هو عن داود بن شابو ر و ، بشير أبى إسمعيل» كلاهما عن مجاهد .

ورواه الترمذى ٣ : ١٢٨ من طريق ابن عيينة « عن داود بن شابو ر وبشير أبى إسمعيل عن مجاهد » مطولا أيضاً ، وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقد روى هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبى هريرة أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم » . ورواه أبو داود ١٥٢٥ ( ٤ : ٤٠٥ من عون المعبود ) ، مطولا كذلك ، من طريق ابن عيينة « عن بشير أبى إسمعيل عن مجاهد » . وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ٣ : ٢٣٨ ، وقال : « وقد روى هذا المتن من طرق كثيرة ، وعن جماعة من الصحابة .

وقد مضى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ٧٧ه٥ .

وذكره ابن كثير فى التفسير ٢ : ٤٤٢ عن هذا الموضع ثم نسبه للترمذي ونقل كالامه . ولكن وقع فى ابن كثير فى المخطوطتين والمطبوعة « عن عبد الله بن عمر » . وهو خطأ صرف ، والراجح أنه من الناسخين .

(٦٤٩٧) إسناده صحيح . سليان الأحوال : هو سليان بن أبي مسلم سبق توثيقه ١٩٣٥ . ونزياد هنا أنه ترجمه البخارى في الكبير ٣٨/٢/٢ . أبو عياض : سبق توثيقه ٣٨١٨ وأن الراجح أنه عمرو ابن الأسود العنسي » ، ونزيد هنا أن هذا هو الذي جزم به ابن أبي حاتم أيضًا ، فترجمه في الجرح والتعديل ٢٢٠/١/٣ باسم «عمرو بن الأسود العنسي » . و « العنسي » بالعبن المهملة والنون ، ووقع في الجرح والتعديل وفي بعض المراجع « القيسي » ، وهو تصحيف . فائدة : ترجم الحافظ أبو الفضل المقدسي لعمرو بن الأسود ، في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين (ص ٣٧٢) فذكره في في أفراد مسلم ، وهو وهم ، فقد روى له البخارري هذا الحديث ، كما سيأتي .

والحديث رواه البخارى ١٠: ٥٠ – ٥٣ بإسنادين من طريق سفيان بن عيينة، بهذا . وكذلك رواه مسلم ٢: ١٣٠ من طريق سفيان أيضًا . وفات النابلسي في ذخائر المواريث ٤٥٤٤ أن ينسبه للنسائي ، وهو فيه . ورواه البيهتي في السنن الكبرى ٢: ٣١٠ من طريق الشافعي ومن طريق مسند أحمد ، بهذا الإسناد .

مرو الله بن عمرو بن العاصى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خَلَّتان مَنْ حافظ. عليهما بن العاصى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خَلَّتان مَنْ حافظ. عليهما أدخلتاه الجنة ، وهما يسير ، ومن يعملُ بهما قليل ، قالوا : وما هما يا رسول الله ؟ المالات قال : أَن تَحْمَدُ الله وَتكبّره وتسبّحه في دُبُر كل صلاة مكتوبة عشرًا عشرًا ، وإذا أتيت إلى مَضْجَعِك تُسبّع الله وتكبّره وتحمدُه مائةً مرة ، فتلك خمسون ومائتان باللسان ، وأنفان وخمسائة في الميزان ، فأيتُكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسائة باللسان ، وأنفان عمل من يعملُ بهما قليل ؟ قال : يجيءُ أحدكم الشيطانُ في صلاته سيئة ؟ قانوا : كيف من يعملُ بهما قليل ؟ قال : يجيءُ أحدكم الشيطانُ في صلاته

وروى أبو داود نحومعناه • ٣٧٠ (٣:٣٨٣ من عون المعبود )،من طريق شريك عن زياد بن فياض عن أبى عياضوانظر ٦٤١٦ ، ٦٤٤١ .

<sup>(</sup>٦٤٩٨) إسناده حسن ، لأن جرير بن عبد الحميد الضبى روىعن عطاء بعد اختلاطه ، ولكن الحديث فى ذاته صحيح ، لأنه رواه آخرون عن عطاء ، ممن سمعوا منه قبل تغيره .

فقد رواه أحمد فيما يأتى ٦٩١٠ من طريق شعبة عن عطاء ، ثم قال عبد الله بن أحمد عقبه: و سمعت عبيد الله القواريرى: سمعت حماد بن زيد يقول: قدم علينا عطاء بن السائب البصرة ، فقال لنا أيوب: اثتوه فاسألوه عن حديث التسبيح ، يعلى هذا الحديث ». وشعبة سمع من عطاء قديمًا، وحديثه ] عنه حديث صحيح ، ودلت رواية عبد الله بن أحمد على أن حماد بن زيد سمعه منه أيضًا ، بل لعلها تدل على أن أيوب سمعه منه كذاك ، وعلى أن عطاء لم يخلط في هذا الحديث ، حتى في رواية من سمعه منه بعد تغيره ، فليس التغير بموجب أن يخطئ في كل ما يروى ، كما هو بديهي .

ورواه أيضاً البخارى فى الأدب المفرد (ص ١٧٩) من طريق سفيان، وأبو داود ٥٠٦٥ (٤: ٥٧٥ من عود المعبود) من طريق شعبة، والترمذى ٤: ٢٣٣ من طريق إسمعيل بن علية، والنسائى ١: ١٩٨ من طريق ابن علية ومحمد بن فضيل وأبى يحيى ١٩٨ من طريق ابن علية ومحمد بن فضيل وأبى يحيى التيمى وابن الأجلح، وابن السنى فى عمل اليوم والليلة رقم ٧٣٧ من طريق حماد بن سلمة، كل هؤلاء عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد.

و يكني من هؤلاء في صحة الحديث شعبة والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، الذين سمعوا من عطاء قديمًا .

فائدة : وقع فى ابن ماجة « وأبى الأجلح »، وهو خطأً مطبعى ، صوابه « وابن الأجلح» ، وهو عبد الله بن الأجلح الكندى الكوفى .

وروى الحاكم في المستدرك ١ : ٥٤٧ منه : « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح »، من طريق شعبة ، ومن طريق الأعمش ، كلاهما عن عطاء، بإسناده ، وصححه الذهبي . وهذا القسم

فَيُذَكِّرُه حَاجَةَ كَذَا وَكَذَا، فَلَا يَقُولُهَا ، وَيَأْتُنِه عَنْدَ مَنَامِه فَيُنَوِّمُه ، فلا يقولها ، قال : ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُهُنَّ بيده .

759 حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحرث قال : إنى لأسيرُ مع معاوية في مُنْصَرَفه من صِفِينَ ، بينه وبين عمرو بن العاصى : يا أبت ، عمرو بن العاصى : يا أبت ، رواه الترمذي أيضًا ٤ : ٢٣٣ . د٢٥ من طريق الأعشى ، وقال : «حديث حسن غريب من هذا الوجه ، من حديث الأعشى عن عطاء بن السائب ، وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب ، وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب ، وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب ، وطوله » .

وقد مضى الْمَرغيب فى الذكر بهؤلاء الكلمات . من حديث على مراراً ، مطولا ومحتصراً ، منها . ۱۲۶۹ ، ۸۳۸ .

(٩٤٩٩) إسناده صحيح . أبو معاوية : هو الضرير : محمد بن خازم – بالخاء المعجمة – التميمى : سبق توثيقه ٩٦٩ ، ونزيد هنا قول أبى حاتم : أثبت الناس فى الأعش سفيان ثم أبو معاوية ، وترجمه البخارى فى الكبير ٧٤/١/١ – ٧٥ ، عبد الرحمن بن زياد . أو ابن أبى زياد ، مونى بنى هاشم : ثقة ، وثقه ابن معين وابن حبان والعجلى ، وقال البخارى : " فى عبد الرحمن نظر ، وقد ثبت هنا فى هذا الإسناد ، بن زياد ، وفى الإسناد الذي بعده « بن أبى زياد » ، وسيأتى الحديث مرة أخرى بالإسناد ، ثما سنذكر ، وفيهما « بن أبى زياد » ، وفى ابن سعد « بن زياد » . فيظهر أن الحلاف فى ذلك قديم . أو يكون اسم أبيه ممن اتفق اسمه وكنيته ، وذلك كثير . عبد الله بن الحرث : هو عبد الله بن الحرث بن نوفل ، سبق بعض الشيء عنه ٧٨٣ ، وهو ثقة كثير الحديث من فقهاء المدينة ، قال ابن عبد البر : « أجمعوا على أنه ثقة » ، وهو من كبار التابعين ، ولد على عهد الذبى صلى الله عليه وسلم ، كما قلنا قبل .

والحديث رواه ابن سعد فى الطبقات ١٨٠/١/٣ – ١٨١ بهذا الإسناد: « أخبرنا أبو معاوية الضريرعن الأعمش عن عبد الرحمن زياد » إلخ . ونقله ابن كثير فى التاريخ ٧ : ٢٧٠ عن هذا الموضع من المسند ، وقال : « ثم رواه أحمد عن أبى نعيم عن سفيان الثورى عن الأعمش ، به ، نحوه » ، يريد الإسناد التالى لهذا . ثم قال : « تفرد به أحمد بهذا السياق من هذا الوجه » . وسيأتى مرة أخرى فى المسند الإسناد التالى لهذا الإسناد . و ٢٩٢٧ بالإسناد الذى بعده . ولكنه ساق هناك لفظ حديث أبى نعيم ، وأحال عليه لفظ أبى معاوية ، عكس ما صنع هنا .

ونقله الذهبي فى تاريخ الإسلام ٢ : ١٨٠ وقطع إسناده. فبدأه بالأعمش. ولم يذكر من خرجه . وأشار التهذيب وفروعه ، فى ترجمة « عبد الرحمن بن زياد » ، إلى أنه رواه النسائى فى خصائص على . ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعَمَّارٍ ؛ وَيُحَكَ بِا ابِنَ سُمَيْة ! تَقْتلك الفِقَةُ الباغيةُ ؟ قال : فقال عمرو لمعاوية : أَلاَ تسمعُ ما يقول هذا ؟ فقال معاوية : لا تَزالُ تأتينا بِهَنَةٍ ! أَنَحْنُ قتلناه ؟ ! إنما قتله الذين جاؤوا به !!

• **٦٥٠** حدثنا أبو نُعيم عن سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبى زياد ، مثلَه ، أو نحوه .

وانظر مجمع الزوائد ٧ : ٧٤٠ ـ ٢٤١ . و٩ : ٢٩٦ – ٢٩٧ .

قوله "بهنة "، الهنة ، بفتح الهاء والنون : يراد بها الأه ور العظام والشدائد ، وتطلق على الحاجة ، قال ابن الأثير : "ويعبر بها عن كل شيء "، ويقال فيها "هنت " أيضًا ، بسكون النون ، وتجمع على "هنات " و "هنوات " ، يقال : " تكون هنات وهنوات " ، أي شدائد وأمور عظام ، والمراد هنا ظاهر : أن معاوية ينكر على عبد الله بن عمرو أن يروى هذا الحديث في هذا الموقف الذي يخشى فيه من انتقاض أنصاره من حوله ، إذا عرفوا أنهم على غير حق ، ولم ينكر عليه صحة روايته الحديث ، ولا أنكر عليه أبوه عمرو بن العاص ، وقد ذكره بأنه شمع ذلك أيضًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك لجأ معاوية إلى تأويل غير صحيح ولا مستساغ : أن الذين قتلوا عماراً هم الذين جاؤوا به إلى القتال ! "

<sup>(</sup>۹۵۰۰) إسناده صحيح . أبو نعيم : هو الفضل بن دكين . سفيان : هو الثورى . والحديث مكرر ما قبله .

قال الحافظ فى الفتح 1: 201: « روى حديث " تقتل عماراً الفئة الباغية " جماعة من الصحابة منهم : قتادة بن النعمان – كما تقدم . وأه سلمة – عند مسلم ، وأبو هريرة – عند الترمذى ، وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائى ، [يريد فى الحصائص ، فإنه ليس فى السنن الصغرى ، وهو حديث المسند هذا] ، وعمان بن عفان ، وحذيفة . وأبو أيوب ، وأبو رافع ، وخزيمة بن ثابت ، ومعاوية وعمرو بن العاص ، وأبو اليستر ، وعمار نفسته . وكلها عند الطبرانى وغيره ، وغالب طرقها صحيحة أو حسنة ، وفيه عن جماعة آخرين يطول عددهم . وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة ، وفضيلة ظهرة لعلى ولعمار ، ورد على النواصب الزاعمين أن عليها لم يكن مصيباً فى حروبه » .

أقول: وهو حديث متواتر ، لا شك في تواتره عند أهل العلم . والحمد لله على التوفيق .

تم الجزء التاسع من المسند

الجزء العاشر أوله : ٢٥٠١ حدثنا أبو معاوية



#### إحصاء

| الضعيف | الصحيح والحسن | عدد الأحاديث |                  |
|--------|---------------|--------------|------------------|
| ۷٦٨    | ٥٣٥٧          | 7170         | الأجزاء السابقة  |
| 1.     | 410           | * **         | هذا الجزء التاسع |
| 2/2/2  | ٥٧٢٢          | 70           |                  |

| ما وجده بخط أبيد | فیادات عبد الله<br>۲۸۰ | الآثار<br>۲۳ | الأجزاء السابقة |
|------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| · 1              | ٠٠.                    | **           | هذا الجزء       |

<sup>«</sup> هذا العدد هو للأرقام الأصلية التي أثبتناها قديماً . ووجد في هذا الجزء حديثان كل منهما في الحقيقة حديثان ، فجعلنا الحديث الآخر من كل منهما مكرراً مع رقعه ، وهما و٢٢٥ ، ٢٤٧٤ . فيكون العدد الصحيح لأحاديث هذا الجزء ٣٧٧ حديثاً . وقد مضى في الأجزاء السابقة زيادة ٩ أحاديث مكررة أيضاً ، فيكون المجموع الصحيح الكلي للأحاديث إلى آخر هذا الجزء ٢٥١١ حديثاً .

# جريدة المراجع \*

| طبعة حيدر آباد سنة ١٣٢٣             | للشيخ محمد المدنى            | الأحاديث القدسية    |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| طبعة القدسى بمصر . ظهر منه          | للحافظ الذهبي                | تاريخ الإسلام       |
| ٤ أجزاء                             |                              |                     |
| طبعة مطبعة السنة المحمدية : بتحقيق  | لابن الأثير                  | جامع الأصول         |
| الأخ الشيخ محمد حامد الفتى.         |                              |                     |
| ظهر منه ٥ أجزاء                     |                              |                     |
| طبعة حيدر آباد مع السنن الكبرى      | لابن التركمانى               | الجوهر النقي        |
| للبيهقي                             |                              |                     |
| مرقم بالأقام بتحقيق الأخ الشيخ محمد | •                            | سنن أبى داود        |
| محيى الدين عبد الحميد طبعة          |                              |                     |
| مُصر سنة ١٣٧٠                       |                              |                     |
| نسخة مخطوطة عندى . مكنوبة           |                              | سنن النسائى         |
| 1111 aim                            |                              |                     |
| طبعة دمشق سنة ١٣٦٨                  |                              | معجم قبائل العزب    |
| طبعة لجنة التأليف بمصر. ظهر منه     | لأبي عبيد البكري             | معجم ما استعجم      |
| ٣ أجزاء                             |                              |                     |
| طبعة مكتبة عيسى الحلبي بمصر ظهرمنه  | لأحمد بن فارس                | مقاييس اللغة        |
| ٤ أجزاء                             | •                            |                     |
| طبعة مكتبة النهضة سنة ١٩٤٨ م        | لابن خلكان                   | وفيات الأعيان       |
| طبعة اليسوعيين ببيروت ١٩٠٨ م        | لأبى عمر محمد بن يوسف الكندي | الولاة والقضاة بمصر |

وه نذكر هنا من المراجع ما لم فذكره في الأجزاء السابقة .

## الاستدراك والتعقيب \*

من المقدمة : أشرنا في الكلام على فهرس الصحابة إلى أنه كثيراً ما يقع ۱۷۹۰ ہے ۱ ص ہ حديث صحابي أثناء مسند غيره. ولا يذكر في مسنده ، فيظن أن هذا الحديث لم يروه أحمد . وَنَذَكُو هَنَا مَثَالًا لَذَلَكُ حَدَيْثُ أَنِي هُرِيرَةً فِي رَفْعُ البِّلَدِينَ عند الركوع وعند السجود . فإنه ذكر في المسند أثناء مسند ابن عمر ٦١٦٣ . ولم يذكر في مسند أبي هريزة .

١٧٩١ ج ١ ص ٥٩ عند الكلام في تاريخ ولادة الإماء أحمد من ترجمته : يكتب تعليق يتصل بذلك ، وهو : وفي السنن الكبري للبهتي ١ : ٢٥٣ عن أبي الحسن القطان عن أبي عمرو عبَّان بن أحمد الساك : ﴿ حدثنا أبو قلابة حدثني أحمد بن حنبل سنة ٢١٦ . وقلت له : كم سنك يا أبا عبد الله ؟ قال : أربع وخمسون ، أو خمس وخمسون ۾ َ

عند الكلاء على شيوخ أحمد : يكتب تعليق آخر : قال الحافظ في التهذيب ۱۷۹۲ ج ۱ ص ۵۹ ٩ : ١١٤ في ترجمة محمد بن الحسن بن آتش ، عند كلام النسائي فيه : " قلت وكلام النسائي فيه غير مقبول ، لأن أحمد وعلى بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول » ."

س ١١ – ١٤ : هذه القطعة التي نقلها الذهبي ثابتة في المسند عن الإمام أحمد بعد الحديث ٢٠٩٤ .

يثبت التعليق الآتي قبل عنوان الفصل : وانظر ثناء أبي عبيد على الإمام أحمد ، فى التهذيب فى ترجمة (عبد الله بن محمد بن أبى شيبة) ، وفي شرح الحديث

نقله المنذري في البرغيب والترهيب ٣ : ١٧٠ وقال : « رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وابن ماجة والنسائي وابن حبان في صحيحه » . وسيأتي مطولاً من طريةق زهير بن معاوية عن إسمعيل بن أبي خالد رقم ١٦ .

۱۷۹۳ ج ۱ ص ۲۰

۱۷۹۶ ج ۱ ص ۷۳

١٧٩٥ الحديث ١

ه انظر صفحة ٣٦٥ من الحزء ٣ .

١٧٩٦ الحديث ١٩ ٪ نقله الهيثمي في مجمع الزوائد ٧ : ١٩٤ وقال : «رواه أحمد والبزار ، والطبراني وقال : عن عطاف بن خالد حدثني طلحة بن عبد الله . وعطاف وثقه ابن معين وجماعة ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات ، إلا أن في رجال أحمد رجال مبهماً لم يسم . .

وعطاف بن خالد بن عبد الله المدنى : تكلم فيه مالك بما لا يجرحه ، وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٣٢/٢/٣ – ٣٣ وروى عن أنى طالب قال : " سألت أحمد بن حنبل عن عطاف بن خالد ؟ فقال : هو من أهل المدينة . ثقة صحيح الحديث : روى نحو ماثة حديث ، : وروى عن يحيى بن معين قال : «عطاف بن خالد ليس به بأس : ثقة . صالح الحديث ٨.

وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : تابعي ثقة ، ذكره ابن حيان في أنتقات ، وترجمه البخاري في الكبير ٣٤٦/٢/٢ – ٣٤٧ فلم يذكر فيه جرحاً .

والتحقيق في هذا الحديث أن يكون عطاف سمعه من رجل من أهل البصرة غن طلحة بن عبد الله . ثم سمعه من طلحة نفسه ، بدلالة رواية الطبراني التي نقَّلها الهيشمي . فحدث به مرة هكذا ، ومرة هكذا ، وليس بهذا بأس. فالحديث متصل الإسناد.

وهذا الحديث أشار إليه الحافظ في التهذيب ٥ : ١٧ – ١٨ في ترجمة طلحة ، وذكر أنه في أبي داود . ولكن ليس في السنن ، لأنه رمز له برمز (كتاب القدر لأبى داود ) . ووقع في التهذيب خطأ مطبعي ، بقوله « حديث ضم العمل »! وصوابه « فيم العمل » .

وأما معنى الحديث فهو صحيح ثابت، سيأتى نحو معناه من حديث عمر ابن الحطاب. في حديث طويل ٣١١، ومن حديث عبد الله بن عمر ١٠٦٠ . ٥٤٨١ . وسيأتي نحوه أيضاً من حديث على ٦٢١ . ١٠٦٧ ، ١٠٦٨ . ١١١١ . ١١١١ . ١٣٤٨ . ومن حديث ابن مسعود ٣٥٥٣ .

> نقله ابن كثير في التفسير ٢ : ٢١٤ عن هذا الموضع . 27 1747

نقله ابن كثير في التفسير ٢ : ٥٨٧ عن هذا الموضع . 24 1444

نقل ابن كثير في التفسير ٢ : ٨٥٥ عن هذا الموضّع ، وقال : «ورواه 1499 سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن إسمعيل بن أبي خالد ، به . ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن إسمعيل ، به » .

١٨٠٠ الحديث ٧٣

رواه البهبق في السن الكبرى ٢ : ٧٣ – ٧٤ من طريق سلمة بن شبيب عن عبد الرازق ، وليس فيه قوله هنا في آخره « ما رأيت أحداً أحسن صلاة من ابن جريج » . ثم قال : « قال سلمة : وحدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرازق ، وزاد فيه : وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرئيل ، وأخد جبرئيل عليه السلام من الله تبارك وتعالى . قال عبد الرازق : فقال ابن جريج : يرفع يديه » . وهذه الزيادة ليست هنا كما ترى .

Vajorano MANA

ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٣ : ١٩٦٦ ونسبه لا بن ماجة وابن أبى عاصم ، ولكن لفظه فى آخره : « فإذا كفاك فهو أخوك « . بدل « فإذا صلى » .

` VV » \A•Y

هو فی مجمع الزواند ؛ ۲۰۷ وقال : « رواه أحمد و رجاله ثقات » . .

VA " \\\\*\*

هو فى مجمع الزوائد ؛ : ٧٠٧ وقال : « رواه أحمد ، وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله رحال الصحيح » .

4 » » \/\·£

سيأتى خومعناه فى مسئد ابن عمر ٦٣٥٦ . من رواية ابن جريج عن نافع . وفيه هناك بحث دقيق فى الشك فى رفعه .

11. a 14.7

11.0

وسيأتى معناه أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص ١٤٦٩.

وانظر أيضاً ١٣٦٧ . ١٣٦٨ .

171 » 1A•V

أشرنا إنى أنه سيأتى محتصراً فى مسند عقبة بن عامر . ونزيد هنا أنه برقم. ١٧٣٤٥ . ونزيد أيضاً أنه سيأتى كذلك ، بإسنادين صحيحين ، من طريق معاوية بن صالح ١٧٣٨٥ ، ١٧٤٦٥ .

سيأتى من رواية الثورى عن الأعمش ٢٣٤ . وجاء معناه مطولا أيضاً ، نقله المنذرى فى الترغيب والترهيب ٢ : ١٥ وقال : «رواه ابن حبان فى صحيحه . ورواه أحمد وأبو يعلى من حديث أبى سعيد » .

نقله ابن كثير في التفسير ٢ : ٣٨٣ عن هذا الموضع . وقال : « وكذا رواه على بن المديني وأبو داود والترمذي ، من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، زاد أبو داود : وأبى إسحق الفزاري ، كلاهما عن أبى واقد الصغير صالح بن محمد بن زائدة ، به . وقال على بن المديني والبخاري وغيرهما : هذا حديث منكر من رواية أبى واقد هذا. وقال الدار قطني : الصحيح أنه من فتوى سالم فقط » .

وتعليل البخارى الذى ذكرناه فى الشرح نقلا عن التهذيب . مذكور فى التاريخ الكبير ٢٩٢/٢/٢ بشىء من الاختصار .

• ١٨١٠ الحديث ١٦٥ سيأتى في مسند ابن عمر ٤٦٦٢ عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن فافع عن ابن عمر : « أن عمر سأل » إلخ .

١٨١١ ﴿ ١٨١ وَانْظُرُ مَا يَأْتَى فَي مُسْنَدُ عَلَى ٢٠١ . وَفِي مُسْنَدُ ابْنِ عَمْرِ ٥٧٥١ .

۱۸۱۲ » ۱۸۶ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ۸: ۳۸۳ – ۳۸۴ عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ، بهذا الإسناد . وقال : «صحيح ثابت ، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد . وحديث عن يان أبن غياث ] حديث عزيز » .

ورواه أحمد أيضاً فيكتاب (السنة) ص ١١٤ بهذا الإسناد مختصراً .

۱۸۱۳ » ۲۵۷ فی سطر ۲ من شرحه « عبد الرحمن أبی لیلی » . وهو خطأ مطبعی ، صوابه « عبد الرحمن بن أبی لیلی » .

والحديث نقله ابن كثير في التفسير ٢ : ٥٦٠ عن هذا الموضع ، وذهب إلى صحته . فقال : ﴿ وهكذا رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من طرق ، عن زبيد اليامي ، به . وهذا إسناد على شرط مسلم . وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلي من عمر ، وقد جاء مصرحاً به في هذا الحديث وفي غيره ، وهو الصواب إن شاء الله ، وإن كان يحيى بن معين أبو حاتم والنسائي قد قالوا : إنه لم يسمع منه » .

يشير ابن كثير إلى قول مسلم فى صحيحه ١ : ١٦ أن عبد الرحمن بن أبى ليلى « قد حفظ عن عمر بن الخطاب » .

١٨١٤ ٥ ٣٠٤ وسيأتي بنحوه عن محمد بن عبيد عن عبد الملك العرزي ٦١١٩.

۱۸۱۵ « ۲۳۷ سیأتی مطولا ومختصراً ۲۵۲،۶۵۸، ۵۰۹، ورواه أبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجة . كما فی ذخائر المواریث ۱۲۰۰.

۱۸۱۶ « ۲۲۱ وانظر ما يأتى فى مسند عبد الله بن عمر بن الحطاب ۲۲۰۰، وما يأتى فى مسند عبد الله بن عمر و بن العاصى ۲۸۶۷ . ۲۰۶۳ .

۱۸۱۷ « ٤٨٨ سفيان في هذا الإسناد : هو الثوري .

١٨١٨ « ١٣٥ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مرة أخرى مختصراً ١٠ : ٨٩ ، وحرج،

كالتخريج الذي نقلناه في الشرح عن الجزء الأول منه .

۱۸۱۹ الحدیث ۲۰۰ وانظر أیضاً ۳۰۲۲ ، ۳۰۲۳ فی مسئد ابن عباس . و ۸۷۸ فی مسئد ابن عمر . وانظر أیضاً شرح ۲۱۹۷ .

۱۸۲۰ " ۱۱۲ رواه الحاكم في المستدرك ۱ : ۳٤١ – ۳٤٢ من رواية عنّان بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش ، بهذا الإسناد ، قال : « صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، لأن جماعة من الرواة تُوقفوه عن الحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر عن ابن أبي ليلي عن على ، من حديث شعبة عنهما . وأنا على أصلي في الحكم لراوي الزيادة » . ووافقه الذهبي . ثم رواه مرة أخرى ١ : ٣٤٩ – ٣٥٠ ، وصححه على شرط الشيخين .

۱۸۲۱ ﴿ ٢٥٤ ﴿ سِيَاتَى خَوْهُ مُخْتَصِراً أَيْضاً مِن طَرِيقَ يَعَلَى بَنْ عَطَاءَ ٥٥٥ . وَانْظُرَ أَيْضاً ٩٧٥ . ١١٦٦ - ٩٧٦ .

١٨٢٢ - ١ ٧٦٣ محمدًا بن على في هذا الإسناد : هو محمدًا ابن الحنفية .

۱۸۲۳ ، ۹۱۰ وسیأتی ۱۳۳۳ عن محمد بن أبی عدی عن محمد بن إسحق . علی الصواب الذی رجحناه . والحمد لله .

١٨٢٤ ﴿ ٩٣٦ وَإِنْظُرِ أَيْضًا مَا يَأْتَى فَى مَسْنَدَ سَعَدَ بِنَ أَنِي وَقَاصَ ١٤٥٧ .

۱۸۲۰ و الحاكم في المستدرك ١ : ٣٥٠ من طريق ابن أبي عدى عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع . ورواه قبله من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلي ، وصححه ، ورجحه على رواية شعبة ، لأن « أبا معاوية أحفظ أصحاب الأعمش ، والأعمش أعرف بحديث الحكم من غيره » . ورواية الأعمش هي التي مضت ٦١٢ .

۱۸۲۲ \* ۱۱۳۵ قلنا فی شرح « فقاطعتها کل ذنوب علی تمرة » أن هذا المعنی لم يذكر فی المعاجم إلا فی الأساس. ونستدرك بأنه مذكور أيضاً فی اللسان ۱۰: ۱۵۳ قال : « وقاطعه علی كذا وكذا من الأجر وفی العمل ونحوه مقاطعة ». وكذلك فی شرح القاموس ۵ : ۲۷۲ ، وزاد : « وهو مجاز ».

١٨٢٧ ٪ ١٢٤٠ أبو إسحق في هذا الإسناد : هو الشيباني .

۱۸۲۸ « ۱۳۸۲ ذکره الهیشمی فی مجمع الزوائد ۹ : ۳۵۶ ، وقال : «رواه أبو یعلی وأحمد بنحوه ، ورجاله ثقات» . فلم یذکر الهیشمی علته بالانقطاع ، مع أن الترمذی أعلم بذلك ، كما ذكرنا .

۱۸۲۹ الحدیث ۱۳۸۹ فی مجمع الزوائد ۱۰: ۲۰۶ حدیث بمعناه عن أبی هریرة ، ونسبه لأحمد ، وقال : « إسناده حسن « . وسیأتی حدیث أبی هریرة هذا ۸۳۸ .

۱۸۳۰ « ۱۶۶۰ هو فی الترغیب والترهیب ۳ : ۲۸ ، وقال : « رواه أحمد بإسناد صحیح ، والطبرانی والبزار والحاکم وصححه » . ونسبه أیضاً لابن حبان فی صحیحه بشیء من الاختلاف فی اللفظ. وفی المستدرك ۲ : ۱۹۲۲ حدیث آخر أطول منه بمعناه . من روایة أبی بكر بن حفص عن محمد بن سعد عن أبیه ، وصححه هو والذهبی ، وكذلك نقله المنذری وصححه .

١٨٣١ ٪ ١٤٥٧ وانظر أيضاً ٩٣٦ . وما سيأتي في مسند عبد الله بن عمر ٦٠٦٤ .

۱۸۳۷ « ۱۹۵۹ وانظر ۱۹۱۷.

۱۸۳۳ « ۱۶۶۹ وانظر ما مضی فی مسند عمر ۱۱۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ۲۷۳ ، ۱۸۳۳ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ۳۵۰ ، ۵۰۱۰ ، ۲۷۷ ، ۵۳۰۱ ، ۲۷۷ ، ۲۰۰ ، ۵۳۰۱

١٨٣٤ « " ١٤٧٢ « عن صالح » في الإسناد . كلمة « عن » سقطت خطأ في الطبعة الثانية .

١٨٣٥ ( ١٤٧٩ ( حدثنا هشام ؛ في الإسناد : كلمة ( هشام ) سقطت خطأ في الطبعة الثانية .

۱۸۳۹ هـ ۱۵۱۶ آسیأتی من روایة معمر عن الزهری ۱۵۲۵ ، ومن روایة إبراهیم بن سعه عن الزهری ۱۵۸۸ .

ورواه الدارمى ٢ : ١٣٣ من طريق شعيب عن الزهرى . وروى أيضاً ٢ : ١٣٣ حديثاً مطولاً فى هذا المعنى من حديث سعد ، وفيه : « إن من سنى أن أصلى وأنام . وأصوم وأطعم، وأنكم وأطلق . فمن ارغب عن سنى فليس منى » . وإسناده صحيح . ولم يروه أحمد فى المسند . وانظر ما يأتى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ٦٤٧٧ .

١٨٣٧ « ١٦٠٣ في الشرح « والمعاصرة كافية إذ كان » ، صوابها « إذا كان » .

۱۸۳۸ « المار إليه البخارى في التاريخ الصغير (ص ٩٤) بإيجاز كعادته ، قال : « وقال بشار عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عياض عن غطيف عن أبي عبيدة ، في المرض يكفّر ، وقال الزبيدي عن سليم بن عامر عن غضيف بن الحرث عن أبي عبيدة : الوصب يكفّر الحطايا » . وأشار إليه في الكبير أيضاً ١٦٣/١/٤ من رواية الزبيدي الأخيرة ، ولكن وقع فيه خطأ ناسخ أو طابع . قال : « الوضوء » بدل « الوصت » .

- ١٨٣٩ الحديث ١٧٠٦ نقله ابن كثير في التفسير ٢ : ٢١٤ ــ ٢١٥ عن هذا الموضع .
- ۱۸۶۰ » ۱۷۲۳ وسیأتی بنحوه ، من روایة محمد بن جعفر عن شعبة ، ۱۷۲۷ . وروی النسائی ۲ : ۳۳۵ بعضه ، من طریق عبد الله بن إدریس عن شعبة ، بهذا الإسناد ، قال : «حفظت منه : دع ماً یریبك إلى مالا یریبك » .
- ۱۸٤۱ . ۱۷۷۵ روی الحاکم قطعة منه أیضاً مختصرة ۳ : ۲۵۵ . من طریق سفیان عن الزهری .
- ۱۸۶۲ م ۱۷۹۰ هو فی مجمع الزوائد ۲۰۲ ۲۰۲ ، وقال : پر رواه أحمل ، ورجاله ثقات ، إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله .
- ۱۸٤٣ تفسير الحرفين ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٧ : ١٢٩ ، وقال: « رواه أحمد ، وفيه قابوس بن أبي ظبيان ، وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه النسائي وغيره ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح » .
- وقوله « هل تدرون ما ذهاب العلم » إلخ ، ذكره افيثمى أيضاً ١ : ٢٠٧ . وقال : « رواه أحمد فى حديث يأتى فى سورة ( سأل ) ، وفيه قابوس ، واختلفوا فى الاحتجاج به » .
- ١٨٤٤ رَوَاه الوَاحِدَى فَى أَسبَابِ النزول ص ٢٣٧ ــ ٢٣٨ . مَنَ ضَرَيْقَ أَبِى بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هرون ، بهذا الإسناد .
- ۱۸٤٥ ( ۱۲۳۷ رواه الحاكم ۲: ۳٤۳ ۳۶۳، من طرق عن المنهال بن عمر و عن سعيد ابن جبير . ثم رواه من طريق الحجاج بن أرطاة عن المنهال عن عبد الله بن الحرث عن ابن عباس . ورجح رواية سعيد بن جبير .
- ۱۸٤٦ » ( ۲۱٤٦ هو فی مجمع الروائد ۹ : ۲۸۶ ، وقال : « رواه أحمد و رجاله رجال الصحيح» . وقال أيضاً : « هو فی الصحيح من رواية ابن الزبير وعبد الله بن جعفر ، وهذا من حديث ابن عباس » .
  - ١٨٤٧ ﴿ ٢٣٨٢ وانظر ١٨٤٣ ، ١٥١٩ .
  - ۱۸٤۸ « ۲٤٥٤ هو في الترمذي ۳: ۲۹.
- ١٨٤٩ » « ٢٤٥٥ نقله أيضاً ابن كثير فى التاريخ ١ : ٩٠ عن هذا الموضع ، وقال نحو ما قال فى التفسير .
  - ١٨٥٠ ﴿ ٧٤٧٥ وَأَنْظُرُ أَيْضًا ١٨٥٠.
  - ۱۸۵۱ ﴿ ۲۷۰۱ وانظر ما يأتى في مسند ابن عمر ٦١٣١ .

۱۸۵۲ الحدیث ۲۷۲۶ هو فی مجمع الزوائد ۳ : ۱۲۳ . وأوله : « خرج النبی صلی الله علیه وسلم علی أصحابه ذات یوم رفی یده قطعة من ذهب، فقال لعبد الله بن عمر :

ما كان محمد قائل ً لربه لومات وهذه عنده ؟ ! فقسمها قبل أن يقوم ،
وقال : ما يسرنی أن لأصحاب محمد مثل هذا الجبل ، وأشار إلی أحد ،
ذهبا وفضة » إلخ. وقال الهيثمي : « رواه الطبرانی فی الكبير ، ورجاله موثقون » .

۱۸۵۳ « ۲۷۰۲ وانظر ۲۲۷۲ » ۲۴۰۷ .

۱۸۵۶ « ۲۸۱۸ سیأتی بهذا الإسناد ۳۳۲۳. وزاد فیه أنه رواه عن أبی نعیم «عن عکره» مرسلا »، وأنه رواه عن محمد بن سابق «أسنده عن ابن عباس ». وانظر ۱۹۸۹.

١٨٥٥ ﴿ ٢٨٧٨ سيأتَى معناه حديث طويلَ لعبد الله بن عمرو بن العاصي ٦٤٧٧ .

۱۸۵۹ ستأتی الإشارة إلی هذا الحدیث وإلی الحدیث ۲۹۲۲م، بهذا الإسناد:
۱۷۲۳ م عقب حدیث لأبی عامر أو أبی مالك الأشعری فی سؤالات جبریل.

۱۸۵۷ « ۲۹۲٦م ستأتى الإشارة إلى هذا الحديث مع الحديث ٢٩٢٥ ؛ بهذا الإسناد ١٧٢٥٥ ، مع الحديث لا معامر أو أبى مالك الأشعرى في سؤالات جيريل .

۱۸۵۸ « ۲۹۲۵ رواه الحاكم فى المستدرك ؛ : ۳۷۳ من طريق ابن جريج التي رواها منه أبو داود ، وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي

١٨٥٩ج؟ ص ٣٦٨ - الاستدارك رقم ٢٧٦ تبين أنه خطأ : وأن ما في الشرح هو الصواب .

• ١٨٦٠ ج ٤ ص ٣٦٨ الاستدراك رقم ٢٨٠ ( الحديث الذي قلنا إنه سيأتي ٢٩٥١) خطأ -وصوابه (٢٩٥٢) :

١٨٦١ج٤ ص٩٩٠س ١٢ (الرقم ٢٢٣٣) خطأ ، صوابه (٢٣٣٣).

۱۸۶۲ « ' ۳۰۱۷ نقله ابن ُكثير في التفسير ۲ : ۲۶۶ عن هذا الموضع . وقال : « انفرد به أحمد ، وإسناه حسن ، ليس فيه مجروح ، ومتنه حسن » . هكذا قال .

والقسم الأخير منه «ما من جرعة » إلخ . ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٢ : ٧٣ ، ونسبه لأحمد والبيهتى فى الشعب « بسند حسن » . وذكره فى الجامع الصغير ٨٠١٩ . ونسبه لابن أبى الدنيا فى ذم الغضب قال المناوى: «قال الحافظ العراقى : وفيه ضعف . ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ، بلفظ : ما من جرعة أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله . قال المنذرى : رواته محتج بهم فى الصحيح » . وحديث ابن عمر سيأتى عمر سيأتى .

- ۱۸۹۳ الحدیث ۳۰۲۰ قاله فی الحدیث « وأعطاه أجره » ، فی نسخة بهامش م « وأعطی الحجام » . ۱۸۹۳ الحدیث « وقال : « تفرد به ۱۸۹۶ هن هذا الموضع ، وقال : « تفرد به أحمد » . ولم یذكر علته وضعفه . وقصر رحمه الله .
- ۱۸۶۵ « ۳۵۰۷ رواه البخاری ۹ : ۹۹ من طریق أبی عوانة . بهذا الإسناد ، مطولا ، خو الروایتین السابقتین ۲۰۲۸ ، ۲۱۷۹ .
  - ١٨٦٦ ١ ٣٥٤٦ وانظر أيضاً ٢٨٥٤.

TAVY

۱۸۶۷ : ۲۰۶۹ رواد الحاكم في المستدرك ؟ : ۲۰۲ – ۲۰۳ . من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان عن منصور : بهذا الإسناد . وقال : « صحيح على شرط الشيحين ولم يخرجاد » . ووافقه الذهبي .

۱۸۶۸ « ۲۲۵۱ هو فی صحیح مسلم ۱ : ۲۲۶ من طریق إسمعیل عن قیس عن ابن مسعود .
۱۸۶۹ « ۲۲۷۲ نقله الحیثمی مرة تُحری فی مجمع الزوائد ۱۰ : ۲۲۸ ، وقال : « رواه تُحمار ،
ورجاله وثقوا : وفی بعضهم خلاف » . ونقل الحیثمی تیضاً بعض معناد
۱۸۰ : ۹۰ : فی آثر موقوف علی ابن مسعود . ونسبه للطبرانی ، وقال :
ورجاله رجال الصحیح » .

• ١٨٧٠ » « ٣٦٩٨ قوله « عدل به » ، سيأتي هذا الحرف في حديث آخر ٣٤٧٧ .

« ۳۷۱۳ نقله المنذري في الترغيب والترهيب ۴ : ۱۲۹ – ۱۷۰ ، من رواية أبى داود . ثم نقله من رواية المرمذي ، وهي توافق رواية المسند . ونقل عن الترمذي أنه قال : « حديث حسن غريب » . ثم قال المنذري : « روياه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، ولم يسمع من أبيه ، وقيل : سمع , ورواه ابن ماجة عن أبي عبيدة ، مرسلا .

۱۸۷۲ « ۳۷۸۱ رواه الحاكم في المستدرك ؛ ۱۰۵ . من طريق عفان عن حماد بن زياد . بهذا الإسناد ، وقال : « لا يسعني التسامح في هذا الكتاب عن الرواية عن مجالد وأقرانه رحمهم الله » . فهو يميل إلى تضعيفه بمجالد بن سعيد . ونحن نخالفه في هذا أما الذهبي فإنه لم يعقب على كلام الحاكم بنئي ولاإثبات .

. ١٨٧٣ ه ٣٨٠٦ نقله ابن كثير في التفسير ٢ : ٢١٥ – ٢١٦ عن هذا الموضع .

۱۸۷۶ « ۳۸۳۹ سیأتی ۳۹۶۸ من روایة الحسن بن عمرو الفقیمی عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید النخمی عن أبیه عن ابن مسعود ، بنحوه .

۱۸۷۵ « ۳۸۶۸ ذکره الحافظ فی الفتح ۱۰ : ۳۲۲ بنحو مما هنا ، ونسبه للطحاوی ، ثم قال : « وکذا أخرجه أحمد » .

- ١٨٧٦ الحديث ٣٨٩٩ هو في الفتح الكبير ٢ : ١٦٥ ، ونسبه لا بن ماجة والبيهةي .
- ۱۸۷۷ « ۱۲۹ ذکره السیوطی فی الدر المنثور ۲ : ۱۹۶۴ ، ونسبه أیضاً لعبد بن حمید والبخاری ومسلم وابن المنذر وابن مردویه . وسیأتی مختصراً ۲۳۰۰ : ۲۳۲۳ ، ۲۳۲۶ ، ۲۳۲۶ .
- ١٨٧٨ « ٣٦٢ نقله بن كثير في التاريخ ٢ : ١٤٢ ١٤٣ عن هذا الموضع ، ولم يتكلم عنه بشرع.
  - ۱۸۷۹ ٪ ۲۳۷۱ وانظر ما يأتى في مسند ابن عمر ۲۳۲۰ ــ ۲۳۲۶ .
- ۱۸۸۰ « ۲۳۷۹ مضى نحوه مختصراً من وجه آخر ۲۳۹۳ . وذكر المنذرى الرواية المطولة عن صحيح مسلم ، فى الترغيب والترهيب ٣ : ١٦٨ – ١٦٩ .
  - ١٨٨١ ﴿ 8٤١٥ انظر ما سيأتى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاصي ٦٤٨٨ .
- ۱۸۸۲ « ٤٤٤٩ وسيأتى مطولاً بنحوه ٦٢٣٥ . وفيه الشك بين الثلاثاء أو الأربعاء ، والجزم بيوم النحر .
- ۱۸۸۳ ( ۱۸۵۳ ) أشار إليه الحافظ فى الفتح ٣ : ١٥٧ فذكر أنه عناه أحمد « بإسناد صحيح » :
  وذكر أنه رواه أيضاً سعياه بن منصور ومسدد . وروى مسلم ١ : ٢٥٩
  من حديث نافع : أن ابن عمر بلغه مثل هذا عن أبى هريرة ، فسأل عائشة
  فصدقته . فقال : « لقد فرطنا فى قراريط كثيرة » . وكذلك روى البخارى
  قصدقته . الله عن حديث نافع .
  - ۱۸۸٤ « ٤٤٥٥ ، وسيأتى أيضاً من طريق نافع ٥٠٧٠ ، ٥٠٨٧ ، ١٧٢٥ ، ١٨٨٥ ، ١٨٨٥ ، ١٨٨٥ ، ١٨٨٥ ، ١٨٨٥ ، ١٨٨٥ ، ١٨٨٥ ، ١٨٨٥ ، وكذلك سيأتى ورواية عبد الله بن دينار ١١١١ ، ١٨٥٥ ، وكذلك من رواية صدقة بن يسار ١٩٩٧ ، كلهم عن ابن عمر . وسيأتى فختصراً من رواية سالم عن أبيه ٦١٤٠ . وسيأتى «مهل أهل اليمن » فقط ، من رواية ابن دينار ٢١٩٢ .
  - ۱۸۸۰ » ۱۸۵۷ سیأتی مختصراً لیس فیه زیادة ابن عمر ۱۰۱۹ ، ۱۹۰۵ ، ۱۹۵۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، الزیادة من عمر نفسه .
  - ۱۸۸٦ « ٤٦١ » سيأتى أيضاً ٥٠٩١ ، ٥١٠٧ ، ١٦٣٥ ، ١٦٠٥ ، ٥٤٧٦ ، ٥٤٧٦ .
    - ۱۸۸۷ « ٤٤٦٧ وسيأتي أيضاً ٦٢٧٧ ، ٦٣٨١ .

- ١٨٨٨ الحديث ٤٤٦٨ سيأتي مطولًا عن عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر ٦١٢٨ .
- ۱۸۸۹ « ۲۶۹۹ وسیأتی کذلك مرفوعاً ، ولیس فیه عمل ابن عمر ۱۹۷۰ ، ۵۰۱۱ ، ۵۰۱۳ . ۱۸۸۹ وسیأتی مطولا ۲۱۰۰ .
  - ١٨٩٠ ﴿ ٤٤٧٢ ﴿ وَمِيأَتِي مُخْتَصِراً ١٣٥٤ . ويأتي معناه مطولاً في قصة ٦٣٧٥ .
- ١٨٩١ « ٤٤٧٤ سيأتى بنحوه من طريق ابن عجلان عن القعقاع ٦٤٠٢ ، وفيه زيادة قول ابن عُمر : « وإني لأحسب اليد العليا المعطية ، والسفلي السائلة » .
- روى بهي سور . " روى د به به به به ۱۸۹۲ . ۱۲۲۲ . وسيأتى في قصة سأل فيها الله بن عمر ۲۳۲۲ . وسيأتى في قصة سأل فيها الله بن عمر ۲۳۲۲ .
  - ، ١٨٩٣ « ٤٤٨١ وانظر ما أشرفا إليه من الروايات في ٦٢٨٣ .
- ١٨٩٤ وسيأتي مطولاً أيضاً عن ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر على ١٨٩٤ .
- ۱۸۹۰ ﴿ ﴾ ٤٤٨٤ وسيأتى بنحوه من طريق الثورى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ٦١٩٣ .
- ١٨٩٦ « ٤٤٨٩ وانظر بقية ما جاء في المسند في شأن جرّ الإزار من حديث ابن عمر ٢٥٦٧ .
- . 0404 : 0404 : 0404 . 0444 . 0104 : 0.00
- P73c . 173c 3 070c 3 777c . 787c 3 717c 3 317c .
- YYY0 . TYY0 : 74.00 : 71.00 . 7717 . 4017 : 1017 : 74.77 : 74.77 : 7777 .
  - ١٨٩٧ ﴿ ٤٤٦١ وَسِيَأَتَى أَيْضاً مَطُولًا وَمُخْتَصِراً ٥٥١٠ . ٣٠٧ ، ٢٣٠٧ .
- ۱۸۹۸ « ۱۶۹۷ سیأتی أیضاً ۱۵۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۱۸۹۵ ، ۱۸۹۰ ، ۱۸۹۰ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۹۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸
- ۱۸۹۹ « ٤٤٩٨ سيأتى مختصراً من وجه آخر : ﴿ أَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجْمَ يَهُوديَّـاً ويهودية ﴾ ٢٠٩٤ ـ وانظر تفسير ابن كثير ٣ : ١٥٥ .
- ۱۹۰۰ « ۲۰۰۳ وسیأتی أیضاً ۱۹۰۰ ۵۵۲۳، ۱۲۹۳ . وسیأتی مطولاً بلفظ: « قطع ید رجل سرق ترساً من صفة النساء ، ثمنه ثلاثة دراهم » ۱۳۱۷ .
- ۱۹۰۱ « ۲۵۰۷ وسیاتی مرفوعاً کله ، من روایة مالك عن نافع عن ابن عمر ۵۲۹۳ ، وسیاتی مرفوعاً کله کذلك ، من روایة سلمان بن بلال عن عبدالله بن دینار عن ابن عمر ۲۱۲۶.
  - ١٩٠٢ ﴿ ٤٥٠٩ وسيأتي مطولًا مختصراً ٦٢٦٥ ، ٦٣٠٦ .
- ۱۹۰۳ ، ۲۰۸۷ ، هسیأتی بنحوه مراراً مرفوعاً ، من غیر شك أیضاً ۳۳۳۳ ، ۲۰۸۷ ، ۳۱۰۳ ، ۱۹۰۳

- ١٩٠٤الحديث ٤٥١٦ وسيأتي من رواية زهير بن مجمله عن زيد بن أسلم عن ابن عمر ٦٢٣٧.
  - ۱۹۰۰ « ۲۰۷۳ انظر أيضاً ۲۰۷۳ » ۱۹۰۰
  - ١٩٠٦ ﴿ ٢٠٩٨ سَيْأَتَى أَيْضًا مِن رَوَايَةٌ فَلَيْحٍ عَنْ نَافِعِ ٢٠٩٨ .
    - ۱۹۰۷ « ۱۳۱۱ وانظر ۲۲۸۹ ، ۸۸۰ : ۲۵۵۱ .
- ۱۹۰۸ « ۲۵۳۶ وسیأتی أیضاً من روایة الأوزاعی بهذا الإسناد ، من حدیث ابن عمر وابن عبر وابن عباس ۲۸۱۸ . ۱۹۰۶ . وسیأتی عن أبی المغیرة عن الأوزاعی ، بهذا الاسناد . من حدیث ابن عمر وحده ۲۱۵۸ .
- ۱۹۰۹ « ۱۹۰۹ رواه أبو داود ۳ : ۲۰ عن أحمد بن حنبل ، بهذا الإسناد ، ورواه الرمدى ۳ : ۸۰ ۸۱ من طريق عبيد الله بن عمر عن الزهرى ، بهذا الإسناد . وقال : «حديث حسن صحيح . وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهرى عن أبى بكر بن عبيد الله عن ابن عمر . وروى معمر وعقيل عن الزهرى عن أبى بكر بن عبيد الله عن ابن عمر . ورواية أصح » . وانظر التاريخ الزهرى عن سالم عن ابن عمر . ورواية مالك وابن عيينة أصح » . وانظر التاريخ الكبير للبخارى ١٦٥/١/٤ . وسيأتى الحديث مطولا ٦١١٧ من طريق عمر ابن محمدين زيد عن سالم ، وزاد في آخره : « وزاد نافع : ولا يأخذن بها ،
- ولا يعطين بها الله وسيأتى من طرق أخرى ٦٩٨٤ ، ١٣٣٢ ١٣٣٤. ١٩١٠ « ٢٥٣٩ ويؤيد وصله أيضاً ، وترجيح الوصل على الإرسال – : أنه رواه عقيل عن الزهرى عن سالم عن أبيه ، موصولا ، كما سيأتى ٦٢٥٣ . وستأتى رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهرى مرة ثانية ٢٢٥٤ ، كالرواية التي في ٤٩٤٠ .
- ۱۹۱۱ » ، ٤٥٤ سَیاتی مختصراً من طریق صَالَح بن کیسان عن نافع ۲۱۲۶ . ومن طویق عاصم بن کلیب عن محارب بن دثار عن ابن عمر ۲۳۲۸ . وسیأتی مطولًا من طریق الزهری عن سالم ۲۱۷۵ . ۲۳۶۵ .
- ۱۹۱۲ « ۱۹۶۶ وسیآتی أیضاً من طریق أبی أویس عن الزهری عن سالم وحمزة ۲۱۹۲. وسیأتی مع حدیث «لا عدوی ولا طیرة » ، من روایة یونس عن الزهری عن سالم ۵۰۰.
- ۱۱۳۹ « ۲۰۵۰ رواه مسلم ۱ : ۲۲۶ من طریق سفیان بن عیبنة عن الزهری ، بهذا الإسناد. وسیأتی من روایة یونس عن الزهری عن سالم ۲٤۰۳ . وسیأتی بنحو معناه ، من روایة صالح بن کیسان عن اسمعیل بن محمد عن نافع عن ابن عمر

۱۹۱۶ الحديث ۲۰۵۷ رواه مسلم ۲ : ۱۹۷ مطولا ، من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى ، كرواية المسناء هنا ، وروى ابن ماجة منه ۲ : ۱۸۹ أوله المرفوع فقط ، من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهرى . وسيأتى ١٣٣٦ عن عبد الرازق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان » . وفى الوطأ ۳ : ۱۶۷ : « عن فع عن أبى لبابة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي فى البيوت . وسيأتى الحديث في مسند أبى لبابة بن عبد المنذر مطولا مختصراً . ١٥٦١٠ .

١٩١٥ 🕟 ٥٦٥ وسيأتي أيضاً ٦٢٤٣.

۱۹۱٦ ، ۲۶۰، سفیان هنا : هو ابن عیینة . وسیأتی الحدیث عن انفضل بن دکین عن سفیان . ـــ وهو الثوری ــ عن عباد انته بن دینار ۲۱۹۳ .

۱۹۱۷ - ۲۵۲۷ وسیأتی من طریق أیوب عن زید بن أسلم عن ابن عمر فی قصة : « إن كنت. عبد الله فارفع إزارك » ۳۲۲۳ .

۱۹۱۸ \* « ۱۹۷۰ وسيأتي عن عبد الرزاق عن الثورى عن عبد الله بن أبى لبيد ١٣١٤ . وسيأتي بريان العتمة « ١٤٨٨ . وسيأتي بدعو الناس ً العتمة « ١٤٨٨ .

۱۹۱۹ ؛ ۱۹۸۵ سیأتی عن جریربن عباد الحمیاد الضبی عن صادقة بن یسار : « سمعت ابن عمر » . بنحوه ۲۲۵۷ . وسیأتی نحوه من أوجه أخر ۲۱۵۰ ، ۲۱۹۲ .

۱۹۲۰ » ۲۰۰۰ أشرنا في الشرح إلى رواية « نعم الرجل عبد الله ، لو كان يصلي مِنْ الْلِيلِ بَهْرِدِ وهذه الرواية ستأتى ٦٣٣٠ .

۱۹۲۱ » ۲۰۰۱ أشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير ۱۲۰/۱/۱ . فى ترجمة « محمد بن عبد الملك » . ثم أشار إلى رواية عبيد الله عن نافع ، الآتية ۵۸۷٤ ، وقال: « والأون أصح » . وانظر الاستدراك وقم ۲۱۷۳ .

۱۹۲۲ ه ۲۰۷ سیأتی معناه فی حدیث طویل ، عن عبد الرزاق عن معمر عن انزهری عن سالم عن أبیه ۱۳۳۰ .

١٩٢٣ - ١ ٤٦٠٨ وسيأتي مختصراً ، من رواية العمري عن نافع اعن ابن عمر ٦٤٦٠ .

١٩٧٤ ﴿ ٤٦٠٩ وَكَذَلَكُ سَيَّأَتَى مُخْتَصِراً : من طريق معمر عن الزهري ٥٥٥٨ .

۱۹۲۰ « ٤٦١٥ سيأتى يهذا الإسناد ٤٦٩٦. وسيأتى عن ابن نمير عن عبيد الله ٦٢٨٩. . . . وسيأتى ٢٢٩٠كالام للإمام أحمد: ينقل عن يحيى القطان إنكاره على عبيد الله رفع هذا الحديث. وأنه رواه عبد الرزاق عن العمرى عن نافع عن ابن عمر « ولم يرفعه » .

١٩٢٦ الحديث ٤٦٢٥ وسيأتي مطولا ومختصرًا ٥٢٣١ ، ٦٤٦٢ ، ٦٤٦٢ .

۱۹۲۷ » ( ۲۶۱ سیأتی مختصراً کروایة مسلم ، من طریق ابن جریج عن عمرو بن دینار ۱۹۲۷ .

۱۹۲۸ « ۲۱۸۳ وانظر أيضاً ۲۱۸۸.

1979 « ٢٦٤٦ سيأتي من رواية عبد الملك العرزمي عن عطاء عن ابن عمر ٦٤٣٦.

۱۹۳۰ « ٤٦٥٠ قوله فى الإسناد ، حدثنى سالم بن عبد الله » ، هكذا هو فى الأصول الثلاثة هنا ، وهو خطأ ، صوابه «سالم أبو عبد الله » ، وهو «سالم البراد » ، كما سيأتى في ١٨٦٧ ، وكما حققنا ذلك تفصيلا فى ١٣٠٥ .

والحديث ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ٤ : ١٧٧ ثم ذكر الحديث الآتى ٦٣٠٥ ، وقال : « رواه أحمد ، ورواته ثقات » .

۱۹۳۱ « ۲۰۵٤ رواه مسلم ۱ : ۸۷ من طریق یخیی القطان وابن نمیر عن عبید الله . ورواه الرمذی که : ۱۱ – ۱۲ من طریق ابن نمیر عن عبید الله . ورواه أبو عوانة فی صحیحه ۱ : ۱۸۹ من طریق محمد بن بشر عن عبید الله . ورواه الحطیب فی تاریخ بغداد که : ۳٤٥ من طریق محمد بن بشر أیضاً عن عبید الله . ووقع فیه : «محمد بن بشر بن عبید الله » ، وهو خطأ مطبعی ظاهر .

والحديث سيأتى أيضاً من رواية حماد بن خالد : «حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر « ٦٤٩٦ .

۱۹۳۲ « ۲۰۷۶ سيأتى أيضاً من رواية الليث عن نافع ۲۰۰۵ ، ومن رواية مالك عن نافع ۲۲۳۶ ، ومن رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع ۲۲۳۹ ، ومن رواية أيوب عن نافع ۲۳۸۶ .

۱۹۳۳ « ۲۶۲۱ وسیأتی من أوجه أخر . مطولا ومختصراً ، منها ۱۹۲۷ ، ۱۹۳۷ ، ۵۷۳۹ ، ۱۹۳۳ .

١٩٣٤ - ٤٦٦٣ سيأتي معنا ه في قصة مطولة ٦٣٦٨ .

1970 « ٤٦٦٧ سيأتى عن ابن نمير عن عبيد الله ، بهذا الإسناد ٦٧٨٨ . وانظر ٦٠٧٣ .

1987 « ٢٦٦٨ سيأتى ٦٢٧٨ ، من رواية ابن نمير ومحمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع ، وفيه : « على المرء المسلم » ، بزيادة « المسلم » . •

١٩٣٧ الحديث ٤٦٦٩ سيأتى مطولاً من رواية ابن نمير عن عبيد الله ٦٢٨٥ . ومختصراً من طريق العمرى عن نافع عن ابن عمر ٦٤٦١ .

١٩٣٨ « ٤٦٧٤ سيأتى قوله «وبنا ولك الحمد » مختصراً ، من رواية معمر عن الزهرى عن سيأتى عن ابن عمر ٦٣٤٦ . وانظر ٦٣٤٩ .

۱۹۳۹ هـ ۲ ۶۷۲ رواه أبو داود ۲ : ۱۳۲ من طريق سفيان الثورى : بهذا الإسناد : ورواد الترمذي ۲ : ۱۰۱ مختصراً من طريق الثورى أيضاً .

١٩٤٠ « ٢٧٨ » سيأتى من رواية شعيب عن نافع ٢٠٣٥ . وسيأتى مطولاً - من رواية عبيد الله عن نافع ٦٢١٥ . وفي كليهما : « الرؤيا الصالحة » .

۱۹۶۱ « ۲۰۰۲؛ وسیأتی مرازاً مطولاً ومختصراً . من أُوَّجه کثیرة ۲۰۹۲ . ۲۱۳۷ . ۲۱۹۸ . ۲۶۰۹ . ۲۶۰۹ .

. ١٩٤٢ ﴿ ٢٠٠٤ سيأتَى بنحوه أيضاً ، من طريق مالك بن مغول عن أبي حنظلة ٦١٩٤ .

١٩٤٣ ، ٤٧٠٩ وسيأتي معناه مطولا بإسناد صحيح أيضاً ١٣٥٩.

ورواه أيضاً ٢ : ١٩٧٧من طريق آدم بن أبى إياس عن ابن أبى ذئب، وقال : «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، والحرث بن عبد الرحمن : هو ابن أبى ذباب المدنى ، خال ابن أبى ذئب . وقد احتجا جميعاً به » .

١٩٤٥ " ٤٧١٧ سيأتي أيضاً ١٩٠٨. وسيأتي مطولا ٦٣٣٧. وانظر ٦١٠٦.

۱۹۶۶ « ۲۷۱۳ » وسیأتی مطولا من روایة أیوب عن نافع ۲۳۳۹ . ومختصراً من طرق أخر . منها ۱۹۶۱ ، ۲۹۵۷ . وانظر ۲۱۰۵ .

١٩٤٧ ﴿ ٢٧١٨ سيأتي من وراية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ٦٣٢١.

۱۹۶۸ « ٤٧١٩ وسيأتى أيضاً بمعناه ، من رواية عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن محمد بن زيد أو سالم عن ابن عمر ٦١٨٣ . وتفسير « الفيح» سيأتى فى ٥٥٧٦.

١٩٤٩ « ٤٧٢١ وسيأتى أيضاً من رواية مالك عن نافع ٦١٢٥ ، ومن رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع ٦٢٩٩ ، ومن رواية أيوب عن نافع ٦٤١٣ .

. ١٩٥٠ ﴿ ٢٧٣٣ سيأتي مطولًا ؛ من رواية عمر بن محمد عن نافع ٦١٨١ .

١٩٥١ الحديث ٤٧٢٨ سيأتى محتصراً عن يعلى بن عبيه عن فضيل بن غزوان ، بهذا الإسناد ٣٣٠٨ . وانظر ٥٨٨٥ .

١٩٥٢ ١ ٤٧٧٩ سأتي بيذا الإسناد ٢٧٧٤.

۱۹۵۳ هـ ٤٧٤٣ سيأتي بهذا الإسناد ٦٢٧١ . وسيأتي بعضه محتصراً عن محمد بن بشر عن عبيد الله ٥٦٨٥ . وانظر ٦١٠٧ .

١٩٥٤ - ١ ٤٧٤١ وسيأتى أيضاً ٦١٨٧ . وفيه قول إسحق وحدثني نافع ،

۱۹۵۵ ( ۲۷۲۲ ورواه أبو نعيم في الحلية ۸: ۱۳۸ ، من طريقُ قضيل بن عياض عن عسد الله .

۱۹۵۱ ( ۱۹۷۳ سیأتی مختصراً ، من روایه أیوب وعبید الله عن نافع ۲۰۷۰ ، ومطولاً من روایة الزهری عن سالم ۲۳۱۲ ، وانظر ژوایة الزهری عن سالم ۲۳۱۲ ، وانظر آیضاً ۲۳۱۶ .

۱۹۵۷ » ٤٧٤٤ سيأتي مطولاً من رواية عبد الرزاق عن إجمعيل بن أمية ٦٣١٥. وانظر ٦١٧١ :

١٩٥٨ ال ٥٧٨ وانظر ٢١٢٣.

1970 « ١٩٦٥ أشرنا في الشرابي والية البخاري القسم الأول منه ، من طريق الأعشى عن مجاهد ، وقد ذكر المنذري في الترغيب والترهيب ٤ : ١٣١ رواية البخاري ، ثم قال : ٨ والترمذي لفظه : أخذ رسول القصلي الله عليه وسلم بيعض جسدي ، فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ، وعد نفسك من أصحاب القبور » ، وذكر باقي الحديث . ثم قال المنذري : • ورواه البيهي وغيره بنحو الترمذي » . وهو في الترمذي ٣ : ٢٦٥ : من طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد . ثم قال الترمذي : • وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر ، نحوه » . وانظر أيضاً ما يأتي في مستد أبي هريرة ٣٠٥٨ .

۱۹۶۱ « ۷۷۷۶ سیأتی ۲۱۲۲ بنحوه . عن عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله . وهو العمری ، عن ابن عمر . قال : « كان أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن » .

| ٤٧٨٦ أشرنا في الشرح إلى أنه سياني مطولا ٥٠٩٧ . ونزيد أيضا أنه سياي الجرم    |            | 1970      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| الآخر من المطول . وهو مايتعلق بالسلم فقط ٥٢٣٦ ، ١٣١٦ .                      |            | -         |
| ٧٩٨٤ سبأتي المرفوء منه فقط بإسناد صحيح - من رواية عاصمٌ بن مجمل بن زيا-     | ı.         | 1477      |
| عن أبيه عن ابن عمر ٦٠١٥ . وقد أشرفا في الشرح إلى أن مسلماً روى الزيادة      |            |           |
| الني في آخر هذا الحديث (٢٠:١) • عن طاوس ، . وصوابه ٧ عن عكرمة               |            |           |
| ابن خالد ، . ورواية عكومة بن خالد هذه ستأتى ٦٣٠١ .                          |            |           |
| ٤٨٠٤ سيأتي أيضاً من رواية معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوع بنحوه ٦٣٦٥ . |            | 1974      |
| وسأتى معناد مطولا فى خطبة من خطب حجة أوداع ، من رواية عمر بن محمد           |            | , , , , , |
| عن محمد بن زيد عن ابن عمر ٦١٨٥ . وانضر ٦٣١٢ .                               |            |           |
| عن حمد بي ريد عن بين عر ١٠٠٠ د ر در                                         |            |           |
| ١٨٠٨ سيأتي عن الأسود بن عامر عن شعبة ٦٤٧٤ . ثم بعده ٢٤٧٤ م : قال            | 4          | 1771      |
| شعبة : ، وذكر ني رجل ثقة عن سفيان أنه كان يقول : إنما قال : من              |            |           |
| كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي " . إلخ .                             |            | .*. *     |
| ٤٨١٧ وسيأتي من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج . بنحوه ١٣١٣ .                  |            | 1474      |
| ١٨١٨ سيأتي من طريق الأوزاعي ٤٩٦٦ . وسيأتي من طريقه أيضاً من حديث            |            | 144.      |
| اد عم وحلد ۱۱۵۸                                                             |            |           |
| ٤٨٢٢ وانظر ٢٣٦٠ في مسند ابن عباس . وانظر أيضاً ٢٦٤١ ، ٥٧٠٠ ،                |            | 1 41/1    |
| 175.                                                                        |            | 1441      |
| ٤٨٣٠ سيأتي من حديث عبد العزيز في المطلب عن موسى بن عقبة، بلفظ :             |            | -         |
| ۱۳۰۰ سیاتی من حلیب عبد انعزیز کی است                                        | 3          | 1444      |
| ه کل مسکو حرام ، وکل مسکر خمر ، ۱۱۷۹ -                                      |            |           |
| ٤٨٣٧ وسيأتي أيضاً ٦١٢١ .                                                    | <b>9</b> · | 1975      |
| ٤٨٣٩ سيأتي من رواية ابن تمير عن عبيد الله عن نافع ٢٢٨١ . وانظر ٢٠٥٣ ،       | •          | 1475      |
| 7.17                                                                        |            |           |
| ٤٨٤٧ وسيأتي مطولا أيضاً ٦٤٢١                                                |            | 1970      |
| ١٨٥٠ نقلنا في ترجمة وعمر بن حسين المكي قاضي المدينة ، أن يحيي بن سعيد       |            | 1477      |
| علم في فقهاء المدينة : فهذا رواه البخاري في التاريخ الصغير ص ١٤٥            | •          | 1 4 4     |
|                                                                             |            |           |
| بإستاده إلى يحيي بنُ سعيه .                                                 |            |           |

١٩٦٢ الحديث ٧٧٩؟ سيأتي مطولًا عن عبد الله بن الحرث عن حنظلة ٥٩٩١ .

۱۹۶۳ و ۲۷۸۰ سیآی نحوه أیضاً باسناد صحیح ۲۳۵۹. ۱۹۶۶ و ۲۸۸۲ وسیآی أیضاً ۵۶۰۹ ، ۲۰۲۲.

- ١٩٧٧ الحديث ٤٨٥٤ وانظر ٦٣٦٧.
- ۱۹۷۸ « . . ٤٨٥٦ سيأتي مطولا من رواية أيوب عن نافع ٦٢٦٦ . وانظر ٦٠٠٣ .
  - ۱۹۷۹ « ۲۰۹۰ سیأتی ۲۰۹۰، ۲۰۹۰ مختصراً .
    - ۱۹۸۰ « ۲۸۶۶ وانظر ۱۹۸۰.
- ١٩٨١ « ٤٨٦٥ سيأتي المرفوع منه . من رواية عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر ٦١٨٢ .
- ۱۹۸۷ » ( ۲۸۷۲ نقله ابن كثير في التفسير ۲ : ۲۱۱ عن هذا الموضع ، وقال : « ورواه • أحمد أيضًا من طرق عن عبيد بن عمير عن ابن عمر » .
  - ١٩٨٣ « ٤٨٨٣ ويأني مطولاً أيضاً بنحو رواية أبي داود ٦٢٣٩ . ورواه البهتي ٥: ٢٨٤ .
  - ۱۹۸۶ » الله بن عمر عن ابن شهاب الله بن عمر عن ابن شهاب ۱۹۸۶ » ۱۹۸۶
    - ١٩٨٥ « ، ٤٨٨٩ وسيأتي أيضاً بنحوه ٦٦٣٥ . ٦١١٥ .
- ۱۹۸۱ ( ۱۹۸۳ ) . وهو خطأ فی رقم الجزء ، صوابه ( ۱۳۳ ) . وهو خطأ فی رقم الجزء ، صوابه ( ۱۳۳ ) . وقد تحدثنا عمن هو الذی سأل ابن عمر ، أهو « مالك بن خالد الحارثی » أه « مالك بن الحرث الهمدانی » ؟ ولكنی رجحت بعد ذلك أنه هو « خالِد بن مالك » أخو عبد الله بن مالك ، كما سيأتی فی رواية شعبة عن أبی إسحق ۲۶۰۰ . و « خالد بن مالك » هذا : ترجمه البخاری فی الكبير ۲ / / / ۱۳۰ ۱۳۱ .
  - ١٩٨٧ « ٤٨٩٧ سيأتي بهذا الإسناد ٦٣٨٤.
  - ۱۹۸۸ « ۲۹۰۰ سیأتی بنحوه ، من روایة الزهری عن سالم ۲۱۸۸ .
  - ١٩٨٩] ﴿ ﴿ ٤٩٢٢ سَيَأَتَى بِنَحُومِ مَطُولًا ﴾ مِن طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع ٦٤١٨ .
    - ١٩٩٠ ﴿ ٤٩٢٤ سِيأتِي أَيضِناً بِنحوه ٦١٦٧ : ٦٤٠٣.
- 1991 « 99۳ سيأتى مختصراً من رواية سالم عن أبيه ٦٢٥٢ ، وصرح فيه بأن الابن هو بلال ، كرواية مسلم التي أشرنا إليها هنا في الشرح .
  - ١٩٩٧ « ٤٩٤٠ سيأتي بهذا الإسناد ٢٧٥٤ ، وساق لفظه هناك كلفظ ٤٩٣٩.
    - ۱۹۹۳ ( ۱۹۶۱ وانظر ۲۳٦۸.
- ۱۹۹۶ « ۱۹۶۸ سیأتیم من روایة صالح عن نافع عن ابن عمر ۱۱۶۶. وانظر ۲۰۹۹ :
  - ۱۹۹۰ « ۱۹۹۰ وانظر ۲۷۸۵ ، ۲٤۰۱ .

- ١٩٩٦ الحديث ٤٩٥٨ في متن الحديث « إنهم ليسمعوا » . وهو خطأ ، صوابه « إنهم ليسمعون » ١٩٩٧ « ١٩٧٧ » منأتي ٤٩٧٧ ، ٢٤٢٥ .
  - ١٩٩٨ ٪ ٤٩٨٩ سيأتي عن حماد بن خالد وحده ، بهذا الإسناد ٦٤٧١ .
- ۱۹۹۹ « ۵۰۰۸ سقط من إسناد الحديث (عن نافع) سهواً ، فصحته : «عن أبى إسحق ، يعني السبيعي ، عن نافع عن ابن عمر » .
- ۲۰۰۰ وسیأتی النهی عن تلقی البیوع ، وعن بیع حاضر نباد ، وعن البیع علی بیع أخیه ، والحطبة علی خطبة أخیه ، من روایة صخر بن جویریة عن نافع
   ۲٤۱۷ . وسیأتی النهی عن الصلاة بعد العصر و بعد الصبح ٥٣٠١ .
   وقد مضی معناه أیضاً من حدیث سعد بن أبی وقاص ١٤٦٩ .
  - ٢٠٠١ ٪ ٥٠١٧ وسيأتي من رواية عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس ٦١٢٩.
  - ٠٢٠٠٢ ١ ٥٠٣٦ وسيأتي طولا من رواية ابن إسحق عن نافع عن ابن عمر ٦١٣٤.
- ٢٠٠٣ ، مسيأتي من رواية شعبة عن جبلة . مرفوعاً كله ٥٨٠٢ ، ثم سيأتي أيضاً من رواية عبد الملك بن أبى غنية عن جبلة ، مرفوعاً كله ٦١٤٩ . فدل على أن شك شعبة في رفعه . في بعض الروايات عنه . وهم من شعبة ، وأن الرفع في الاستئذان هو الصحيح .
- ۲۰۰۶ هو فی أبی داود ۱: ۳۷۶ من طُریق مالك عن این أبی مریم . وفسبه المنذری ۸۰۰۶ هو فی أبی داود ۱: ۳۷۶ من طریق وهیب عن ابن أبی مریم ۹۲۱ . وسیأتی من طریق وهیب عن ابن أبی مریم ۹۲۱ . ۹۳۶۸ .
- ۰۰۰۰ ، ، ، ، ، ، ، ، ، وواه الدولابي في الكني والأسماء ١ : ١٤٨ . من طريق بشر بن المفضل عن شعبة عن أبي الحسن مسلم بن ينتاق ، بنحود .
- ۲۰۰۹ « البخارى التي أشرنا إليها من طريق ابن جريج : «أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر » إلخ ، وأجاب الحافظ عن اعتراض من ظن أن هذا مرسل ، برواية محمد بن بكر عنه ، عند ابن خزيمة ، ورواية محمد بن بكر هاهى ذى فى المسند ، فهو أولى أن يشار إليه ويستدل به ، كعادتهم فى ذلك وسيأتى الحديث مطولا ، من طريق ابن إسحق عن عكرمة بن خالد ١٤٧٥ .
- ۲۰۰۷ « ۵۰۸۵ بهامش م زیادة [ من اللیل] ، بعد قوله « یصلی أحدکم » ، وهی ثابته فی الروایة الماضیة ۲۶۹۲ .

- ٢٠٠٨ الحديث ٥٠٩٣ سيأتي مراراً بألفاظ متقاربة ، أقربها لهذا اللفظ ٦٤١٤ .
  - ۲۰۰۹ « ۱۰۸ سیأتی ۲۲۰۹
  - ٠ ٢٠١٠ « ١٢٠ مسأتى بنحوه ، من رواية ابن جريج عن نافع ٦٣٧٥.
  - ۲۰۱۱ « ۱۲۰ سیأتی من طریق همام عن قتادة مرة أخری ۲۰۰۵.
- ۲۰۱۲ « ۱۳۵ سفيان هنا : هو الثورى ، الحديث سيأتى أيضاً ۱۳۸ ، ۱۳۹ . ورواه النسائى ۲ : ۲۷۵ ۲۷۲ ، بإسنادين من طريق سفيان الثورى ، قال فى أوذما : « عن عبد الرحمن بن علقمة » ، وفى الآخر : « حدثنا عبد الرحمن بن أبى علقمة » .
  - ٢٠١٣ . ١ . ١٣٩٥ سيأتي يتحو معناه . من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ٦٤٥٦.
  - ٢٠١٤ ١ ميأتي عن حماد الخياط عن ابن أبي ذئب ، بهذا الإسناد ٦٤٧٠ .
- ۲۰۱۰ « ۱۱۵۸ سیأتی عن عباد الرزاق عن معمر عن الزهری . بنحوه ۳۳۷۹ . وانظر ۲۰۱۰ « ۲۰۱۵ . وانظر
  - ۱۰۱۳ « ۱٤۹ سيأتي ۲۰۱۳ ، ۲۳۸۱ .
- ٢٠١٧ « ١٦٥ سيأتى مختصراً . من رواية أيوب عن نافع ٥٣٢٧ ، ومن رواية عبيد الله عن نافع ٦٣٩١ . عن نافع ٦٣٩١ . وسيأتى أيضاً مطولا ، من رواية عبيد الله عن نافع ٦٣٩١ . وانظر ٦٠٦٧ . ٦٢٢٧ .
- ۲۰۱۸ « ۱۷۸ سیأتی بنحوه . من روایة الأوزاعی عن الزهری عن سالم عن أبیه ۲۰۱۵ . ومن روایة یونس عن الزهری عن عبید الله بن عبد الله بن عبر عن أبیه ۲۰۱۶ .
- ۲۰۱۹ « ۱۷۹ وسیأتی فی ۲۰۷۸ « والضعیف » بدل « والضیف » ، وثبت ذلك فی ح م ، رقد بدینا ذلك هناك .
  - ۲۰۲۰ 🔞 ۱۸۳ سيأتي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ٦٣٤١.
  - ۲۰۲۱ « ۲۰۳۰ سیأتی بنحوه عن ابن نمیر عن عبید الله بن عمر عن نافع ۲۲۹۲.
    - ۲۰۲۲ « ۲۰۲۵ انظر ما یأتی ۲۶۲۹.
- ٣٠٢٣ « ٢٠٢٦ سيأتى حديث آخر ٦٢٥٨ ، عن جرير عن منصور عن حبيب عن طاوس : «قال رجل لابن عمر : إن أبا هريرة يزعم أن الوتر ليس بحتم ؟ قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ؟ فقال : صلاة الليل مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » .
  - ۱۲۰۲۶ « ۲۳۹۰ انظر ۵۸۸۰ : ۲۳۹۳ .

- ٧٠٢٥ الحديث ٧٠٢٥ رواه مسلم ١ : ٤٦٢ ، عن إسحق بن راهوية عن وكيع .
- ۲۰۲۱ « ۱۳۲۱ انظر ۱۹۸۸ ، ۱۹۲۹ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۳ ، ۲۰۲۹ . ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ،
- ٢٠٢٧ « ٢٠٢٥ أشرنا إلى رواية مسلم إياه من ظريق حجاج بن محمد عن ابن جريح ، وسيأتى من رواية الإمام أحمد عن حجاج عن ابن جريج ٦٢٤٦ .
- ٢٠٢٨ ( ١٢٧٠ أشرنا في الشرح إلى جميع أرقام الأحايث التي فيها قصة طلاق ابن عمر المراته ، في مسند عمر ، ونزيد هنا أنها مضت أيضاً في مسند عمر بن بن الخطاب برقم ٣٠٤.
  - ۲۰۲۹ ، ۲۸۳۰ انظر ۲۷۶۶ و ۱۹۷۶م.
  - ٢٠٣٠ ﴿ ﴿ ٢٨٧٥ سَيَّاتَى عَنْ رَوْحَ بِنَ عَبَادَةً عَنْ مَالِكَ ٢٣٩٩ . وَهُو فِي الْمُوطَّأُ أَ : ٣٥٥ .
    - ۲۰۳۱ « ۲۸۸۸ سیأتی من روایة مالك أیضاً ۹۱۹ ، ۲۰۲۰ .
- ٢٠٣٢ ﴿ ٢٩٨٠ سيأتى بهذا الإستاد مرة أخرى . بأطول مما هنا وأقصر مما فى الموطأ ٦٢٢٧ . وانظر ٢٠٦٧ .
  - ۲۰۳۳ ( ۱۵۰۶ انظر ۲۶۱۷ .
  - ٢٠٣٤ « ٣٣٢٠ سيأتى مختصراً ومطولاً ، من رواية عبيد الله عن نافع ٦٣٦٨ . ٦٣٩١ .
- ۲۰۳۵ « ۳۲۷ سیأتی بأطول من هذا قلیلا ، من روایة یزید بن هرون عن عبد الملك عن عن مسلم بن ینـّاق ۲۱۵۲ .
  - ٢٠٣٦ 🕔 ١٣٣١ سيأتي من طريق وهيب عن مسلم بن أبي مريم ٥٤٢١ .
- ۲۰۳۷ ، ۳۳۲ سيأتى من رواية إسحق عن مالك ٥٩٢١ . ومن رواية حماد بن خالد عن مالك ٦٤٥٥ .
- ۲۰۳۸ « ۱۰۳۳ ورواه الطبری فی التفسیر ٥ : ١٥٥ ١٥٦ من طریق ابن أبی ذئب عن الزهری عن أمیة بن عبد الله بن خالد بن أسید : « أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد فی كتاب الله قصر الصلاة فی الحوف ، ولا نجد قصر صلاة المسافر ؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبینا صلی الله علیه وسلم یعمل عملا عملنا به » توکذلك نقله ابن كثیر فی التفسیر ۲ : ۲۱ عن الطبری ، وإسناده ناقص « عبد الله بن أبی بكر بن عبد الرحمن » ، ولیس هذا خطأ فی نسخة الطبری ، بل هو تقصیر من ابن أبی ذئب أو من الزهری ، وسیأتی أیضاً علی الصواب موصولا ، من روایة عبد الرزاق عن معمر عن الزهری ۳۳۵۲ . وروایة معمر

- أشار إلها ابن عبد البر . فيا نقل عنه السيوطي ، كما ذكرنا .
- وانظر ٤٠٠٤ ، ٢٦٦١ ، ٣١٦٩ ، ٢٦٥٥ ، ١٩٨٨ ، ٧٥٧٥ ،
  - . 7198
- ٢٠٣٩ الحديث ٥٣٣٥ سيأتى من رواية الليث بن سعد عن نافع ٥٤٠٨ ، وَمَن رواية أيوب عن نافع ٢٠٣٩ . ٦٢٦٥ . ويأتى مختصراً من رواية ليث بن أبى سلم عن نافع ٥٧٤٥ .
  - ۵۳۳۷ ستأتی بنجوه مرازاً ـ منها ۷۵۲۵ ، ۹۹۰۷ ، ۹۲۲۸ .
    - ۲۰۶۱ ( ۳۳۹ سأتي سندا الاسناد ٦٢١٤.

4.5.

- ۲۰۶۲ . « ۳۴۵ سیأتی من روایة وسی بن عقبة عن نافع ۲۳۸۹ ، ۲۶۲۹ .
- ٣٠٤٣ « ٣٤٩ سيأتى ٦١٢٧ عن عبيدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى «عن رجل يدعى صدوع . وفي نسخة صدقة : عن ابن عمر » . وهو صدقة المكى نفسه .
- ۲۰۶۶ « ۳۵۱ سیأتی من روایة إسمعیل بن جعفرعن موسی بن عقبة ، بنحوه ۲۲۰۳. ومن روایة عبد الله بن المبارك ۲۲۰۶ ، كالإسناد ۵۳۵۲ .
  - وانظر أيضاً ٥٨٠٣ . ٦١٥٢ . ٦١٥٢ .
  - ٥٤٠٥ « ٣٥٣ وانظر أيضاً ٦١٤٧ . ٦١٨٦ : ٢٣٦٦ .
- ٢٠٤٦ ( ٥٣٥٥ وسيأتى عن على بن حفص . بهذا الإسناد ٦٤٧٦، وجده عبد الله بن أحمد هناك في كتاب أبيه بخط يده . وفيه زيادة تفسير سعيد بن جبير للكوثر .
- ۲۰۶۷ » رواه أحمد المنذري في الترغيب والترهيب ٤ : ١٧١ ، وقال : «رواه أحمد بإسناد حسن » .
- ٢٠٤٨ . ٣٥٩٠ نقله ابن كثير في تفسير ٢ : ٦١١ عن هذا الموضع . ووقع هناك محرفاً .
   فيصحح من هنا .
  - ٢٠٤٩ ﴿ ٣٦١ سيأتي بهذا الإسناد مرة أخرى ٦١٠٢ .
    - ٠٠٠٠ « ٣٦٤ سيأتي بهذا الإسناد مرة أخرى ٦١٠٥ .
- ٢٠٥١ ( ٣٦٥ سيأتى بهذا الإسناد مرة أخرى ٦١٠٦ . ورواه النسائى ١ : ٣٥٨ عن قتيبة
   عن أبى عوانة ، بهذا الإسناد .
  - ٢٠٠٧ ( ٣٦٦ سيأتي بهذا الإساد مرة أخرى ٦١٠٧.
  - ٣٠٥٣ « ٣٦٧ سيأتي بهذا الإسناد مرة أخرى ٢٠٠٨. ولكن فيه « اثنوا » بدل « أجيبوا » .
    - ٢٠٥٤ « ٣٦٨ سيأتي بهذا الإسناد مرة أخرى ٦١٠٩.

- ٢٠٥٥ الحديث ٣٦٩٥ وسيأتي أيضاً بهذا الإسناد ٦١١٠ .
- ٢٠٥٦ « ٣٧١ سيأتي بهذا الإسناد مرة أخرى ٦١١٢ .
- ۲۰۵۷ » مرة أخرى بهذا الإسناد ٦١١٣. وسيأتى مطولا بإسناد آخر صحيح ٢٠٥٧ » وهو ١٦١٨ . وهو ١٤٠٥ » بفتح الحاء والباء . وهو خطأ ، صوابع : بضم الحاء وسكون الباء فيصحح بذلك .

ونقلنا فى الشرح عن المنذرى ضبط « الرجلة » بكسر الجيم . وتزيد هنا أنها ضبطت فى النهاية واللسان بالقلم بضم الجيم ، قال ابن الأثير : « المترجلات : يعنى اللاتى يتشبهن بالرجال فى زيهم وهيأتهم . فأما فى العلم والرأى فمحمود ، وفى رواية : لَعَنَ الرَّجُلة من النساء . بمعنى المترجلة . ويقال : إمرأة رجئلة . إذا تشبهت بالرجال فى الرأى والمعرفة » .

- ۲۰۵۸ « ۱۳۷۸ قلنا إن إسناده حسن . ونستدرك بأنه صحيح . كما بينانى الاستدراك ١٧١٠ على الحديث ١١١٥ . وسيأتى الحديث من طريق خماد بن سلمة عن بشر بن حرب بنحوه ٦٠٩٣ .
- ٣٠٥٩ ٣٨٣ وكذلك رواه شريك عن أبى إسحق ٦٢٤٢ . بنحو رواية زهير عن أبى إسحق .
- ۲۰۹۰ « ۳۸۶ وسیأتی أیضاً مَطولا فی قصة ابن مطبع . من طریق محمد بن مطرف عن زید بن أسلم ۲۱۶۹ . وسیأتی أیضاً ۲٤۲۳ بإسناد ۵۵۵۱ .
- ۲۰۲۱ « ۳۸۹ قوله « أعزب » ، هو العزب ، الذي لا زوجة له . وأنكرها ابن الأثير في النهاية . فقال : « ولا يقال فيه أعزب » . وقال الحافظ في الفتح ١ : ٤٤٦ إنها « لغة قليلة ، مع أن القزاز أنكرها » . وفي لسان العرب . : « ولا يقال رجل أعزب ، وأجازه بعضهم » . أقول : وهي صحيحة بثبوتها في الحديث الصحيح ، هنا وفي البخاري ، وهي ثابتة أيضاً في الحديث (٧١٥٢) في المسند وصحيح مسلم وغيرهما .
  - ۲۰۲۲ » هسیأتی نحو معناه ، من روایة أبی بکر بن أبی مریم عن ضمرة بن حبیب عن ابن عمر ۲۱۳۵ .
    - ۲۰۶۳ « ۲۰۹۳ سیأتی بنحوه ، من روایة ابن جریج عن عمر بن یحیی ۱۳۹۷ .
    - - ٢٠٦٥ ( ١٤٢١ وانظر أيضاً ٣١٥٣ ، ٦٣٤٨.

- ٢٠٦٦ الحديث٥٤٣٥ النهى عن القران في النمر إلا أن يستأمر الرجل أخاه ، قال ابن الأثير في في النهاية : «هذا لأجل ما فيه من الغبن ، ولأن ملكهم فيه سواء » .
  - ۲۰۶۷ « ۲۰۶۸ وانظر ۲۲۲۲ .
  - ٢٠٦٨ ( ٢٤٤٥ سيأتي بهذا الإسناد ١١٥٤.
- ٢٠٦٩ « ٢٠٥٥ فى كلامنا فى الشرح على إتقان كاتب نسخة م بكتابة كلمة « المنقين » باذامش مقطعة الحروف ، لرفع الاشتباه ، كذلك سيأتى مثل هذا انتثبيت والإتقان . فى كلمة « يتحينون « . فى الحديث ١٣٥٧ .
- ۲۰۷۰ سیأتی مختصراً من روایة عبید الله عن نافع ۵۵۱۰ : ومطولاً من روایة
   عمد بن إسحق عن نافع ۳۳۰۷ .
  - ۲۰۷۱ . « ۶۹۵۰ سیأتی من روایة روح عن شعبة ۲۶۰۰. وانظر ۲۰۸۳ ، ۹۳۹۹ .
- ِ ۲۰۷۲ ` « ۲۰۰۷ میآتی بنحوه من روایّة عبد انرحمن بن مهدی و إسحق بن عیسی عن مالك َ ۱۳۲۶ : ومن روایة أیوب عن نافع ۱۳۸۶ .
- - ٢٠٧٤ ﴿ ٣٥٥٠ سيأتى مطولًا من ضريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع ٦٤١٨ .
- ۲۰۷۵ . . . . ۵۵۶۰ سیأتی من روایة عبد الرزاق عن معمر عن الزهری عن سالم ۱۳۸۰ . وسیأتی عضراً . فی النخل فقط . من روایة نافع ۵۷۸۸ .
- ٢٠٧٦ ه ٥٤٥ سيأتى مطولا من رواية أيوب عن نافع ٦٣٣٩ ، بنحو رواية جرير بن حازم عن نافع ، التي أشرنا إلى أنها ني صحيح مسلم .
  - ۸۷۷ « ۸۵۰۰ سيأتي بهذا الإسناد ٦٤٢٠.
  - ٧٠٧٨ « ١٠٤٩ سيأتي بهذا الإسناد ٢٤٢١.
  - ٧٠٧٩ ( ٥٥٥١ سأتي جذا الإسناد ٦٤٢٣.
  - ٠٠٨٠ ، ٢٠٥٠ سأتي بهذا الإسباد ٢٠٨٠.
  - ۲۰۸۱ « ۳۰۵۰ سيأتي بهذا الإسناد ٦٤٢٥
  - ۲۰۸۲ « ١٠٥٤ سيأتي يهذا الإسناد ٦٤٢٦.
  - ٢٠٨٣ ﴿ ٥٥٥٥ سيأتي مطولا بهذا الإسناد واللفظ ٢٤٢٧.
- ٢٠٨٤ « ٥٦٥ سيأتي نحوه يختصراً قليلا ، عن يحيى بن أبى بكير عن شعبة عن توبة عن الشعبي ٦٢١٣ . وسيأتي مختصراً ، عن أبى قطن عن شعبة عن عبد الله بن أبى قطن عن شعبة عن عبد الله بن أبى السفر عن الشعبي ٦٤٦٥ .

- ٢٠٨٥ الحديث ٥٦٦٨ وسيأتي من رواية الطيالسي عن شعبة ٦٤٠٦.
- ۲۰۸۳ بر ۷۵۷۷ رواه البخاری فی الأدب المفرد (ص ۱۹) من طریق یزید بن زریع . وانظر ما یأتی فی مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ۲۶۹۳ .
  - ٧٠٨٧ . ٥٥٨٠ سيأتي عن ابن عليه عن يونس بن عبيد ٦٢٣٦.

وقد وقعت أغلاط فى فهرس الجزء السابع (الطبعة الأولى) ، وسهولة عن معانى يحتاج إلى ذكرها فى الفهرس . فنستدرك هنا ما رأينا من ذلك . ونرجو أن مصححه القارئ فى نسخته :

٢٠٨٨ ج٧ ص ٣٦٠ يزاد بعد السطرة: دعه ، فإنَّ أَلْحَيَّاء من الإيمان ١٨٣٥ .

٢٠٨٩ ج ٧ص ٢٦٤ س ٦ (قصر الصلاة في السفر) تزاد الأرقام ١٧٨ . ١١٥ . ٢١٤٠ -

. ٢٠٩ ج ٧ ص ٣٨٧ . يزاد قبل السطر الأخير : هما ريحانتي من الدنيا ٣٦٨ه .

٢٠٩١ج٧ص٣٨٣س ٢ الرقم (٨٤١٤) صوابه (٨١٤).

٢٠٩٢-٧ص٣٨٣س ١٤ (وبعيراً) صوابه (ومبيراً) .

۲۰۹۳ج٧ص٣٨٣س ١٧ الرقم (٥٨٠٤) صوابه (٤٨٠٤). والرقم (٤٣٥٣) صوابه (٣٥٣٥) عوابه (٣٥٣٥) عوابه (٣٥٣٥) عدم ٢٠٩٤ ج٧ ص٣٨٥ يزاد قبل السطر الأخير : رؤيا رسوك الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى بقدح فشرب منه ، وأعطى فضله عمر ، وتأويله إياها بالعلم ١٥٥٤.

٧٠٩٥ ١ ٥٥٨٣ سيأتي بهذا الإسناد مرة أخرى ٦١١٨.

٢٠٩٦ ( ١٨٢٥) ورواه أحمد أيضاً في كتاب السنة (ص١٢٧) بهذا الإسناد . ونقله ابن
 كثير في التفسير ٨ : ١٤٧ عن هذا الموضع ، وقال : « لم يخرجه أحد من
 أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه » . ونقله السيوطي في الدر المثنور ٦ : ١٣٨ ونسه لأحمد فقط .

۲۰۹۷ « ۱۹۸۵ نقلنا فی الشرح عن عون المعبود ، ما نقله السيوطی فی تعليل الحديث والجواب عنه . ثم تبين لنا أن هذا تخليط من السيوطی ، إن صح نقل عون المعبود عنه بالدقة . لأن زكريا بن منظور لم يروه عن عبد العزيز بن أبی حازم عن نافع ، بل رواه عن أبی حازم نفسه . فرواه أبو بكر الآجری فی كتاب الشريعة (ص ۱۹۰) بإسنادين عن زكريا بن منظور : « حدثنا أبو حازم

عن نافع عن ابن عمر » . فلم يكن لعبد العزيز إذن فيه شيخان ، بل هما راويان عن أبى حازم : ابنه عبد العزيز ، رواه عنه عن ابن عمر . وزكريا بن منظور ، رواه عنه عن نافع عن ابن عمر .

وللحديث إسناد آخر سيأتى ٦٠٧٧ ، الراجح عندى أنه إسناد صحيح متصل .

٢٠٩٨ الحديث ٥٥٨٧ سيأتي بهذا الإسناد ٦٢٥٩ ، وانظر ٦٦٦١ ، ٨٠١ ، ٢٥٩٥ .

۲۰۹۹ « ۵۹۰ وانظر ۱۱۵۵ : ۲۲۲۱ .

۲۱۰۰ « ۲۹۰۰ قوله « لا ، بل أنتم ، أو أنتم العكارون » ، هكذا هوفي الأصول الثلاثة . والظاهر عندى أنه يريد أنه قال : «لا»، بل أنتمالعكارون »، أوقال : « لا، أنتم العكارون » ، يفرق بين اللفظين بإثبات حرف « بل » أوحذفه .

۲۱۰۱ « ۲۹۰۰ رواه مسلم ۲ : ۱۲ من طریق محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد .
 وسیأتی من حدیث سعید بن الحرث عن ابن عمر ۹۹۶ .

۲۱۰۲ « ۳۰۹۳ سيأتى بهذا الإسناد ۲۰۷۳ . وسيأتى مختصراً من رواية الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيد بن عبيدة بن عبيدة بن عبيدة » . وقد بينا في الشرح خطأ نسخة ح في « سعيد بن عبيدة » . ويؤيده أن الرواية الآتية ۲۰۷۳ ببندا الإسناد ، فها « سعد بن عبيدة » على الصواب .

۲۱۰۳ « ۲۸۶۵ وانظر ۲۱۳۲ ، ۲۲۸۶ .

۲۱۰۶ ه هموه سیأتی من طریق زهیر عن موسی بن عقبة ۵۹۲۰ ، ومن طریق وهیب عن موسی بن عقبة ۵۸۱۰ .

۱۱۰۰ « نقلنا فی الشرح عن الفتح أسماء مساجد المدینة ، فنها « مسجد الفضیخ » وسیأتی طذا وسیأتی سبب تسمیته بذلك فی ۱۶۲۵ ، ومنها « مسجد الفتح » ، وسیأتی طذا المسجد ذكر فی حدیث جابر ۱٤٦١ ، وقد ذكره السمهودی فی خلاصة الوفاء (ص ۲۷۱)، وأنه « المرتفع علی قطعة من جبل سلع » ، وقال (ص ۲۷۳) : « وتسمیة هذا المسجد بمسجد الفتح ، لأن الاستجابة وقعت به ، وجاء حذیفة بخبر رجوع الأحزاب لیلا به ، فأصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون قد فتح الله لم ونصرهم وأقر أعینهم ، وكان النبی صلی الله علیه وسلم قد قال لهم : أبشروا بفتح الله ونصره ، كما فی مغازی ابن عقبة . وقول ابن جبیر إن سورة الفتح أنزلت به ، لا أصل له » .

- ۲۱۰٦ الحدیث ۵۰۰۸ قوله فی آخر الحدیث «حتی رجف به المنبر » ، فی ح « بها » . وهو خطر صححناه من ك م .
- ۱۱۰۷ « ۱۹۱۰ نقله ابن كثير فى التفسير ۲ : ۲۱۱ عن هذا الموضع : ووقع فيه تحريف فى الإسناد : « عثمان بن مادويه عن يعفر بن زودى »!! فيصحح من هنا .
- ۱۱۰۸ » « ۲۱۰۰ سیأتی عن اسحق بن عیسی عن اللیث ۸۹۹ . وسیأتی مختصراً من روایة الولید عن عبد الله بن دینار ۷۲۱ .
- ۱۱۰۹ و ۱۰۱۵ و الحاكم فى المستدرك ۱ : ٤٥٣ ، من طريق أبى اليمان عن شعيب عن الزهرى ، وذكر أنه رواه البخارى ومسلم ، وسيأتى من رواية أبى اليمان عن شعيب ۲۰۲۸ وسيأتى مختصراً من رواية ابن أخى الزهرى عن الزهرى ۱۱٤٨ .
- وفي التهذيب ٦ : ٣١٥ في ترجمة عبد الرزاق : « ومما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه : أن الذبي صلى الله عليه وسلم وأي على عمر ثوباً : فقال : أجديد هذا أم غسيل ؟ الحديث قال الطبراني في الدعاء : رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق ، وهو مما وهم فيه عن الثوري والصواب : عن عمر (كذا ، ولعله معمر ) عن الزهري عن سالم ، انتهى . وقد قال النسائي : ليس هذا من حديث الزهري » . هكذا في التهذيب ، ولكن الإسناد هنا في المسند : « عبد الرزاق عن معمر عن الزهري » . ليس « عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله ، فالله أعلم .
  - ۲۱۱۱ « ۲۲۲ه وانظر ۸۸۹۶ ع. ۹۹۹۰ .

141.º

- ٢١١٧ ﴿ ٥٦٢٨ مضى مطولًا بهذا الإسناد ٥٥٥٥ . وكذلك سيأتي مطولًا بالإسناد نفسه ٦٤٢٧ .
  - ۲۱۱۳ ه ۲۳۰ وانظر ما یأتی ۷۰۷ ، ۸۶۸ .
- ۲۱۱۶ « مراق سيأتى من رواية ابن لهيعة عن حميد بن هانئ عنابن عباس بن جليد ٥٨٩٩، بنحو رواية أبى داود التى أشرنا إليها . وقد ذكرنا فى الشرح نقل التهذيب عن ابن أبى حاتم عن أبيه فى إنكار سماع عباس بن جليد من ابن عمر وأنا لم نجده فى الجرح والتعديل . ثم استدركنا ، فوجدناه فى كتاب المراسيل لا بن أبى حاتم (ص ٢٠) قال : «سمعت أبى يقول : لا أعلم سمع عباس ابن جليد الحجرى من ابن عمر شيئاً » .

أبو داود عن أحمد بن حنبل . به . . ثم وجدته فى أبى داود £ : ٣٣٥ ، عن أحمد بن حنبل . بهذا الإسناد . وانظر ٥٨٦٧ ، ٦٢٠٨ .

۲۱۱٦ الحديث ٥٦٤٦ سيأتى بنحوه من رواية أبى بكر السمان عن ابن عون عن نافع ٥٩٨٧ . وانظر أيضاً ٥٩٥٠ . وقد ذكرنا أن هذا الحديث فى مجمع الزوائد ، ولكن اعتباره من الزوائد هو من جهة قوله فى آخره : « ولها تسعة أعشار الشر » ، و إلا فأصل الحديث فى معناه بدون هذه الزيادة ، ثابت فى البخارى وغيره ، كما سأتى فى ١٩٨٧ .

۲۱۱۷ « مریك همولا عن أسود بن عامر عن شریك ٥٩٥٠ .

۲۱۱۸ ، ۲۵۲۰ سیأتی من روایة عبید الله عن نافع ، بنحوه ۲۲۸۲ . ویأتی مطولا ، فی حدیث آخر ، من روایة صخر بن جویریة عن نافع ۲٤۱۷ .

٢١١٩ ١ ٥٦٦١ وانظر أيضاً ١٠٨٠.

Y17.

« ٥٦٦٧ وسيأتى محتصراً ، من رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ١٦٤٠ ، ١٤٤٦ وسيأتى أيضاً من رواية على بن عاصم عن عطاء ابن السائب عن محارب بن دئار ١٨٣٥ . وسيأتى أيضاً من رواية معاوية ابن عمر وعن زائدة عن عطاء ٢٠٠٦ . وأصل الحديث في الصحيحين ، رواه البخاري ٥ : ٧٧ ، ومسلم ٢ : ٧٨٣ ، كلاهما من طريق عبد العزيز الماجثون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً ، بلفظ : « الظلم » ، وعند مسلم : « إن الظلم ظلمات يوم القيامه » . قال الحافظ : « وقد رواه أحمد من طريق محارب بن دئار عن ابن عمر ، وزاد في أوله : يا أيها الناس اتقوا الظلم ، وفي رواية : إياكم والظلم . وأخرجه البهتي في الشعب ، وزاد في .

۱۱۲۱ « ۱۹۲۹ قوله فی آخر الحدیث « من حیث یراهما » ، فی ج م . « یراها » ، وهو خطأ ، صححناه من ك .

۲۱۲۲ ، ۲۷۳ روی البخاری ۲ : ۴۱۰ ــ ۴۱۳ من طریق عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن أبیه قال : «سمعت ابن عمر یتمثل بشعر أبی طالب :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل »

ثم قال البخارى : « وقال عمر بن حمزة : حدثنا سالم عن أبيه » ، فذكر الحديث الذى هنا ٥٦٧٣ بنصه . وقال الحافظ فى الفتح : « عمر بن حمزة

أى ابن عبد الله بن عمر ، وسالم شيخه : هو عمه ، وعمر مختلف فى الاحتجاج به ، وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذكور فى الطريق الموصولة فاعتضدت إحدى الروايتين بالأخرى ، وهو من أمثلة أحد قسمى الصحيح - كما تقرر فى علوم الحديث ، وطريق ابن عمر المعلقة وصلها أحمد (يعنى هذا الحديث) وابن ماجه والإسماعيلى ، من رواية أبنى عقيل عبد الله بن عقيل الثقني » .

وقال : «حديث حسن غريب ، يستغرب من حديث عمر بن حمزة ، وقال : «حديث حسن غريب ، يستغرب من حديث عمر بن حمزة . وكذا رواه الزهرى عن سالم عن أبيه » . و رواية الزهرى أشرنا فى الشرح – نقلا عن ابن كثير – إلى أنها رواها البخارى من طريق معمر عن الزهرى عن سالم وهى فى البخارى ٧ : ٢٦١ – ٢٦٢ . وستأتى فى المسند ، أى رواية معمر عن الزهرى ٣٤٩ . ١٣٥٠ ، وفيها أن ذلك كان فى الركعة الأخيرة من صلاة الفجر . وسيأتى الحديث أيضاً مختصراً ، من رواية خالله ابن الحرث عن نافع ١٨٥٠ ، ومن رواية أسامة بن زيد عن نافع

۲۱۲۶ « ۱۷۷۵ سیأتی مرة أخری ، من طریق مهدی بن میمون عن محمد بن أبی یعقوب ۲۱۲۶ . من طریق شعبة عن محمد بن أبی یعقوب ۲۴۰۲ .

۳۱۲۵ « ۱۹۷۸ قوله « فانطلق إلى أهله جواداً » ، قال ابن الأثير : « أى سريعاً كالفرس الحواد . ويجوز أن يريد به : سيراً جواداً ، كما يقال : سرنا عُقْبة جواداً ، أما يقال : سرنا عُقْبة جواداً ، أما يقال : سرنا عُقْبة جواداً ، أي بعيدة » . وقوله « قال : نهى عن الدباء » إلخ ، في م « قالوا » . والراقود : قال ابن الأثير : « الراقود : إناء خزف مستطيل مقير . والنهى عنه كالنهى عنه كالنهى عن الشرب في الحناتم والحرار المقيرة » .

٣١٢٦ » ٦٧٩ وذكره الهيثمي مرة أخرى في مجمع الزوائد ٥ : ٢٢٢ ، وقال : « رواه أبويعلي ، وأحمد نحوه باختصار ، إلا أنه قال : أيمتكم ، بدل أمرائكم » .

۳۱۲۷ « ۱۸۰۰ ذكرنا فى الشرح أن أول الحديث فى الترغيب والترهيب إلى قوله « استبقى على وجهه » ، وهذا الذى نقلناه هو النفظ الذى فى الترغيب ، ولكن الذى فى المرغيب ، ولكن الذى فى المسند هنا « فليستبق على وجهه » . مع أن المنذرى لم ينسبه لغير المسند .

فلعله نقله بالمعنى ، لم يستحضر اللفظ حين نقل ، أو لعله كان هكذا فى نسخته من المسند . وانظر ٣٩٠٣ .

٢١٢٨ الحديث ٢٨٦٥. وانظر ٢٠٦٣. ٢٣٨٢ ، ٢١٥٩ .

۳۱۲۹ « ۳۸۹۰ ثم وجدته قدرواه مسلم ۱: ۳۰۱ عن ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مطولا: « كان لرسول الله صلى عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بنيل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، قال : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا » . وشطره الآخر هو مطول ١٩٥٥ الذي رواه أحمد عن يخيى عن عبيد الله .

۳۱۳۰ » « ۵۷۰۰ انظر ۲۳۳۰ فی مسئد این عباس . وانظر أیضاً ۲۹۶۱ ، ۲۸۲۲ ، ۹۲۲۰ ، ۲۲۳۰

۲۱۳۱ « ۷۰۷۰ أشرنا فى الشرح إنى رواية ابن سعد من طريق وهيب ، وستأتى رواية وهيب عن وسى بن عقبة ۸٤٨٥ . وشرحنا قوله فى الحديث « ما حاشا فاطمة ولا غيرها » . ونزيد هنا أنه يؤيد ما قلنا بأصرح وأوضح ، رواية الطيالسى ۱۸۱۲ : « حدثنا جماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أسامة أحب الناس إلى ت ، ولم يستن فاطمة ولا غيرها » .

٣١٣٢ » « ٧٠٨ سيأتى مختصراً من رواية سفيان الثورى عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة « ٢١٣٢ » وهي التي أشار إليها أبو داود .

ونقلنا فى الشرح كلام أبى داود ، فى ص ٦٥ ، وسقط منه بعد قوله فى السطر السابع « أو سميرة » : ورواه ليث بن أبى سليم عن عون عن عبد الرحن بن سميرة » . فهذا من كلام أى داود ، يجب إثباته .

وفى مجمع الزوائد ٧ : ٢٩٧ عن ابن عمر مرفوعاً : « إذا مشى الرجل إلى رجل فقتله ، فالمقتول فى الجنة ، والقاتل فى النار . رواه الطبرانى فى الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح » . ودو مختصر من هذا الحديث ، فليس من الزوائد لأن هذا فى أبى داود ، كما ذكرنا .

٣١٣٣ « ٥٧٠٩ قوله « انتزى » . قو ابن الأثير : « افتعل ، من النزو . والانتزاء والتنزى أيضاً :

تسرع الإنسان إلى الشر . والنزو : الوثوب . يقال : نزوت على الشيء أنزو نزواً ، إذا وثبت عليه ، وقد يكون في الأجسام والمعاني » .

۲۱۳۶ الحدث ۹۷۱۳ سیآتی بنحوه ، من روایة الثوری عن عبد الله بن محمد بن عقیل ۹۷۲۷ .
 انظر ۹۷۲۳ .

٣١٣٥ هـ ٥٧١٤ عماد : هو ابن سلمة . والحديث سيأتى بنحوه ، من رواية عبد الصمد عن حماد بن سلمة ٦٤١٩ . فالظاهر أن حماداً هو الذي نسى لفظ الحديث ، فاختصره هنا وفي الرواية الآتية .

٢١٣٦ ٪ ٧١٧ه سيأتي بهذا الإسناد أيضًا ٢٠٩٦. وانظر ٥٨٩٤.

۲۱۳۷ ، ۷۱۸ سیأتی نحو هذا أیضاً مختصراً ، من روایة محمد بن مطرف عن زید بن أسلم ۲۱۶۳ .

۱۱۷۸ « واه الترمذی ۳ : ۱۱۷ ، من طریق ابن المبارك عن حیوة بن شریح ، وقال :
« هذا حدیث إسناده صحیح ، وقد روی هذا الحدیث عن ابن عمر من غیر
وجه » . وقد أشار إلیه الحافظ فی التعجیل (ص ۵۰۵) ، فأشار إلی روایتی
المسند والترمذی . وقد نقلنا كلام التعجیل فی شرح ۹۹۸ .

٢١٣٩ ﴿ ٤٧٢٤ سيأتي بعض معناه من حديث أبي أمامة . في المسند (٥: ٢٦٢ ح).

• ۲۱٤ س وسيأتى مطولا بنحوه ، من رواية الثورى عن الأعمش وليث بن أبى سلم عن مجاهد ٦٣١٨ ، ونص هناك أيضاً على أن ليثاً قال : « ولكن ليخرجن تفلات » ، كما ثبت هنا .

٢١٤١ ﴿ ٧٢٧ه وانظر ما يَأْتَى ٨٩١.

۱۱٤٧ ه ۷۲۹ سيأتي أيضاً عن موسى بن داود عن عبد العزيز بن الماجشون ٦٢٠٩ ، وعن هاشم بن القاسم عن عبد العزيز ٦٤٤٨ . وانظر ٧٥٥٣ من مسند أبي هريرة .

٣١٤٣ ، ٧٣٧ قوله وخب ، في ح ﴿ خبه » ، وهو خطأ ظاهر ، صححناه من ك م .

۲۱۶۶ « ۷۶۰ وانظر ۹۹۸ .

٧١٤٥ ﴿ ٥٧١٥ وسيأتي معناه مطولا ومختصراً ٦٢٦٥ ؛ ٦٣٠٦ .

۲۱٤٦ ، محولا ، من وابة السؤال عن صلاة المسافر فقط ، مطولا ، من روابة حماد بن زيد عن بشر بن حرب ٢٠٦٣ . وقد ذهبنا فى الشرح إلى أن بشر ابن حرب حديثه حسن ، ثم استدركنا ، فأوضحنا فى شرح ٢٠٦٣ وفى رواية

الاستدراك ١٧١٠ أنه ثقة . وأن حديثه صحيح .

۲۱٤٧ الحديث ۷۵٦ سيأتى من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع وبكر بن عبد الله عن الحديث ۲۱٤٧ ابن عمر ، بنحوه ۵۸۹۲ . وسيأتى أيضاً من رواية حماد بن سلمة عن أيوب وحميد عن بكر عن ابن عمر ۲۰۲۹ .

۱۹۵۸ « ۱۹۷۲ سیأتی محتصراً من طریق شیبان عن عبّان بن عبد الله بن موهب ۲۰۱۱. ورواه الطیالسی مختصراً أیضاً ۱۹۵۸ عن أبی عوانة وشیبان عن عبّان بن عبد الله بن موهب . وروی الحاکم نحو هذه القصة ، فی المستدرك ۳ : ۹۸ ، من طریق کلیب بن وائل عن حبیب بن أبی ملیکة قال : « جاء إلی ابن عمر الاسناد و لم یخرجاه » . ووافقه الذهبی .

۲۱٤٩ « عجلان عن رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر ٥٨٦٠ ، ومن رواية محمد بن
 عجلان عن نافع عن ابن عمر ٦٤٣٢ . وانظر ٥٩٩٩ . إ

• ٢١٥ ٪ « ٥٧٧٥ سَيَأَنَ بِنحوه ٥٩٢٥ . وسيأتي الوعيد على اقتناء الكلاب ٦٣٤٢ ٪

۲۱۵۱ ه ۵۷۷۸ سیأتی من روایة عبد الملك العرزی عن عطاء عن ابن عمر ٦٤٣٦.

۲۱۰۲ ﴿ ٧٨٤ سيأتي عن ابن نمير عن عبيد الله ٦٢٧٣ .

۲۱۰۳ « ۷۸۸ سیأتی مطولا ۲۲۸۰ .

۲۱۰٤ « ۱۹۹۰ سیأتی من روایة ابن نمیر ومحمد بن عبید ، کلاهما عن عبید الله ، بهذا
 ۱لإسناد ۹۲۹۸ .

۲۱۵۰ ( واه مسلم ۲ : ۱۵۰ . من طریق مالك عن نافع ، ومن طریق عبید الله
 ووسی بن عقبة ، كلاهما عن نافع ، بنحوه .

٣١٥٦ « ٧٩٨ سيأتى بهذا الإسناد ٦٣٠٩ ، ولكن لم يذكر فيه هناك « عن جده » ، وهو سهو من الناسخين فيما أرى .

۱۱۹۷ « ۱۹۹۹ رواه الحاكم ۱ : ۱۹۲۱ ، من طريق محمد بن عبيد وأبي خالد عن عبيد الله عن نافع عن نافع عن ابن عمر : « كنا نتوضاً رجالا ونساء ونفسل أيدينا في إناء واحد ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » . قال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بهذا اللفظ » . ورواه له الدارقطني (ص ٢٠) من طريق أبي خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : « كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد » . قال الدارقطني : « تابعه أبوب ومالك وابن جريج وغيرهم » .

وسيأتى فى المسند لفظ آخر ، من رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع ٦٢٨٣ .

٢١٥٨ الحديث ٥٨١٦ وهو أيضاً مطاول ٥٧٧٦ ، ٥٨٠٣ بمعناه .

۲۱۵۹ « ۸۱۸ وانظر ۲۵۷۳ ، ۹۹۵ .

۰ ۲۱۶۰ سیأتی معناه بأطول من هذا ، من روایة الزهری عن سالم عن أبیه ۳۱۵۰ . وانظر ۲۰۷۱ ، ۳۱۲۰ .

۲۱۲۱ « ۸۲۲ قوله « فإن كان الذي قيل له كافر ؛ ، ضبط لفظ « كافر » بضمتين . خطأ مطبعي . صوابه أن يضبط بفتحتين ، كما وجهناه في الشرح .

والحديث سيأتي مراراً محتصراً بمعناه ٥٩١٤ . ٥٩٣٣ . ٦٢٨٠ .

۲۱۲۷ « م۸۲۰ قوله « إذ عرضه رجل » ، هكذا هو في الأصول النالائة ، يريد : عرض له . ويحتاج إلى توجيه . وفي نسخة بهامشي ك م « عرض له » .

> ۲۱۶۳ « ۸۳۲ وکذلك سيأتی مرة أخری . . من رواية زائدة عن عطاء ۲۲۰ . ۲۱۶۷ « ۸۳۹ وانظر ۲۳۳۰ .

> > ۲۱۲۰ « ۲۱۲۰ انظر ۲۱۲۸.

۱۹۶۰ « ۱۹۵۰ سیأتی بنحوه ، من روایة الزهری عن سالم عن ابن عمر ۱۱۶۰ ، ۱۳۹۰ . وانظر ۱۹۹۲ .

۲۱۷۷ « ۲۵۸۵ وانظر ۲۵۱۲.

1111

۲۱۶۸ ( ۱۸۶۰ سیاتی من طریق محمد بن عجلان عن نافع ۲۴۳۲. وانظر ۱۹۹۹.

۲۱۲۹ « ۲۲۸۰ وانظر ۷۸۰۰ ، ۲۵۹۱.

۲۱۷۰ « ۸٦٦ سیأتی من روایة علی بن المدیبی عن الدراوردی ۱۵۸۷۳ .

الترمذى وابن ماجة من حديث أبى صخر حميد بن زياد ، وقال : «ورواه الترمذى وابن ماجة من حديث أبى صخر حميد بن زياد ، وقال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب » . وهو تساهل من ابن كثير ، فإن الترمذى وابن ماجة روياه من طريق حيوه بن شريح عن أبى صفر . كنحو رواية المسند الإتية ٢٠٣ من طريق حيوة . انظر التروذى ٣ : ٢٠٣ ، وابن ماجة

۲ : ۲۲۱ . وانظر ۲۳۹ .

۲۱۷۲ « ۵۷۰ وانظر ۲۵۱۱. ۲۱۷۳ « ۵۸۷۶ وذکره البخاری فی التاریخ الکبیر ۱ / ۱ / ۱۲۵. فی ترجمه «محمد بن عبد الملك » ، بعد أن أشار إلى رواية عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد ، التي أشرنا إليها في الشرح ، قال البخارى : « وقال حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، مثله . قال أبو عبد الله : والأول أصح » ، يعنى رواية عمران بن حدير . وما نجد وجها لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى وجعلها تعليلا لها ، والرواة فهما ثقات . فالإسنادان صحيحان .

٢١٧٤ الحديث ٥٨٧٥ وانظر ٦٣٩٦ .

۲۱۷۵ ۱۱ ۲۷۸۰ وانظر ۲۰۲۲ .

٣١٧٦ « ه ٨٨٠ سيأتى قوله إن الله وتر يحب الوتر» ضمن حديث صلاة الليل مثنى مثنى » ، من رواية الأعمش عن عطية بن سعد عن ابن عمر ٦٤٣٩ .

٢١٧٧ « ٥٨٨٣ سيأتي ينذا الإسناد ٥٩٩٦.

۳۱۷۸ « هم۸۵ وذکر الهیشمی فی مجمع الزوائلہ مرة أخرى ٤ : ۱۱۳، وقال : « رواه أحمله ، والطبرانی فی الکبیر بنحوه ، وفیه أبو جناب ، وهو ثقة ، ولکنه مدلس » . وانظر ۲۳۰۸ ، ۲۳۰۸ .

٢١٧٩ « ٨٩١ سيأتي عن على بن إسحق ، وعن عتاب ، كلاهما عن ابن المبارك . بهذا

۱۱۸۰ « ۱۹۲۰ م رواهما أحمد أيضاً في كتاب السنة (ص ۱۲۱ – ۱۲۲) . بهذا الاسناد .

۲۱۸۱ « ۹۶۸م وانظر ۲۲۲۰ ، ۷۱۷۰ .

۲۱۸۲ « ۹۰۰ وانظر ۹۹۲۶.

۲۱۸۳ « ۹۰۷ وانظر ۱۸۱۹ : ۲۹۲۰.

عن عطاء .

۱۹۸۶ « ۱۹۱۳ رواه الطيالسي ۱۹۳۳ محتصراً ، عن أبي عوانة عن عطاء بن السائب . بهذا الإسناد . ونقل الحافظ في الفتح ۱۱ : ۲۰۹ رواية الطيالسي : ثم قال : « وأخرجه البهتي في البعث من ظريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب ، وزاد : فقال محارب : سبحان الله ، ما أقل ما يسقط لا بن عباس ، فذكر حديث ابن عباس [يعني الذي في البخاري ] ، ثم قال : هذا والله الحير الكثير » . فرواية البهتي هذه التي أشار إليها الحافظ ، هي نحو رواية المسند هنا ۱۹۵۳ ، ومن الطريق التي هي منه ، طريق حماد بن زيد

۱۱۸۵ » ( ۱۹۱۳ مسأتی من روایة همام عن یعلی بن حکیم ۱۹۱۳ ، ومن روایة قتادة عن سعید بن جبیر ۱۹۵۶ .

- ٢١٨٦ الحديث٩٩٩٥ سيأتى من رواية مالك عن نافع . مرة أخرى ٦٤٥٤ وسيأتى أيضاً بنحوه · من رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ٦٣٨٦ .
- ٣١٨٧ « هـ ٥٩٢٠ سيأتى من رواية مالك عن نافع أيضاً ٣٤٥٣ . وسيأتى مختصرًا من رواية الله عن نافع ٣٢٧٩ .
  - ٢١٨٨ ١ ٥٩٢١ سيأتي مختصراً من رواية حماد بن خالد عن مالك ٥٤٥٥.
- ۲۱۸۹ « ۱۹۲۷ مام أحمد فى روايته هذه إلى أن إسحق بن عيسى ذكر عدة أعمدة البيت ، وأن عبد الرحمن بن مهدى ذكر ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين القبلة حين صلى فى البيت ، وشرحنا ذلك ، ونقول : بل إن عبد الرحمن ابن مهدى وإسحق بن عيسى رويا الحديث مرة كاملاً . ومرة ناقصاً بهذا الوجه الذى هنا ، لأنه سيأتى من رواية ما عن مالك كاملاً ١٣٣٦.
- ۲۱۹ و واه البخاری ۱: ۲۰۹ ، من طریق عبد الله بن یوسف عن مالک . و دواه النسائی ۱: ۲۳ من طریق معن وابن القاسم عن مالک . و رواه أیضاً ۱: ۲٪ من طریق معن عن مالک . بنحوه . وکذلک رواه ابن ماجة ۱: ۱٪ من طریق هشام بن عمار عن مالک وانظر ۲۲۸۳ .
- ۰ ۲۱۹۱ میآتی بنحوه من روایة همام عن نافع ۲۵۱۰ . ویأتی بعضه مختصرً ۳۳۱۳ . ۲۱۹۱ ، ۲۴۵۲ .
  - ۲۱۹۲ ۱۰ ۲۲۹۰ انظر ۱۷۶۲ ۱۲۹۴ م.
- ۱۹۹۳ ، ۱۹۳۹ قوله « حتى يأتى ابن عمر » . هذا هوالذي في ح م . وفي نئه . « نأت . نأت . نأت . وفي نئه . نأت . نأت
  - ٧١٩٤ ﴿ ﴿ ١٩٤٠ سَيَاتِي مَن رُوايَةِ الطَّيَالَسِي عَنْ شَعْبَةً عَنْ مُحْمَدُ بِنْ أَبِّي يَعْقُوبَ ٢٠٤٦.
    - ۲۱۹۵ « ۹۶۳ سیأتی بنحوه ۲۰۸۷ ، ۲۰۸۱ ، ۹۶۳ .
- ٢١٩٦ وسيأتى بمعناه أطول من هذا ، من رواية نوح بن ميمون عن عبد الله العمرى يهذا الإسناد ٢٢٢٢ .
- وسيأتى أيضاً مختصراً ، من رواية حماد بن خالد عن العمرى ، به وسيأتى أيضاً مختصراً ، من رواية حماد بن خالد عن العمرى ، به
- ۲۱۹۷ » مياتى مختصراً ، من رواية حماد بن خالد عن العمرى عن نافع عن أبن عمر ٦٤٦٠. وقد قلمنا فى الشرح أن « ثمغ : موضع ، والظاهر أنه كاى بخيبر ، كما تدل

عليه الروايات الأخرى » . وسيأتى فى شرح ٦٠٧٨ بيان واف لهذا يؤيده : نقلا عن الحافظ فى الفتح .

٢١٩٨ الحديث ٩٤٩٥ وانظر ٢٠٥٧ ، ٢٠٨٥ .

٢١٩٩ « ٣٩٦٣ سيأتي من رواية إبراهيم بن أبي العباس عن أبي أويس عن الزهري ٦١٩٦.

۲۲۰۰ « ۹۹۹ سیأتی بنحوه ، من روایة نافع عن ابن عمر ۹۱۳۷.

وسيأتى مطولا من رواية بشر بن حرب عن ابن عمر ٢٠٩٢ . وسيأتى أيضاً من رواية عبد الله بن دينارعن ابن عمر ٦١٩٨ ، ٢٤٠٩ . وسيأتى فى قصة . من رواية إسحق بن سعيد بن عمر و عن أبيه عن ابن عمر ١٤١٠ . ومن رواية شعبة عن سعيد بن عمرو ١٩٨١ .

٢٢٠١ ﴿ ﴿ ٥٩٧٠ سَيْأَتَى مُطُولًا ﴾ من رواية ابن إسحق عن نافع عن ابن عمر ٦١٣٤ .

۲۲۰۲ رجحنا رفعه ، وأن الرفع زيادة ثقة . ويؤيده أيضاً : أن البيهتي روى في السنن الكبرى ۲ : ١٣٦ من طريق إبرهيم بن موسى عن هشام (هو ابن يوسف الأبناوي الصنعاني) عن معمر عن إسمعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر :

« أن الذي صلى الله عليه وسلم نهي رجلا وهو جالس معتمداً على يده اليسرى في الصلاة . وقال : إنها صلاة اليهود » . وهذا إسناد صحيح . وكذلك روه الحاكم في المستدرك 1 : ٢٧٢ من طريق إبرهيم بن موسى عن هشاه بن يوسف ، وقال : « حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . وهو في معنى رواية المدند الآتية ١٣٤٧ .

٣٢٠٣ ٪ ه ٥٩٧٥ سيأتى مطولا من رواية إسمعيل بن أمية عن نافع ٦٣١٥ . ومن صريق أيوب عن نافع عن ابن عمر ، بنحوه ٦٣٣٥ . وانظر ٦١٧١ .

٢٢٠٤ « ١٩٨١ أثبتنا اتصاله ، على ما فيه من ظاهر الانقطاع . ونزيد هنا : أن سعيد بن عمرو سمعه من ابن عمر ، فسيأتى ١٤١٠ من رواية إسحق بن سعيد عن أبيه قال : « كنت عند ابن عمر ، فجاءه رجل ، فقال : من أنت ؟ قال : من أسلم ، قال : ألا أبشرك يا أخا أسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث .

۳۲۰۰ « ۱۹۹۱ قلت إنى لم أجده في موضع آخر . ثم وجدته في البخاري ۹ : ۷۹ ، رواه عن «عبيد الله بن موسى عن حنظاة عن سالم عن ابن عمر : أنه كره أن تعلم الصورة ، وقال ابن عمر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب

وقال الحافظ : « المراد بالصورة الوجه » ، وقال أيضاً في قوله « مبي » الخ : هو موصول بالسند المذكور، بدأ بالموقوف، وثني بالمرفوع ، مستدلاً به على ما ذكر من الكراهة ، لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب ، كان منع الوسم أولى » .

٩٩٩٥ سيأتي من رواية عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر ٦٠٢٢ : ٦٠٢٣ ؟ وسيأتى بنحوه ، من رواية صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر ٦١٣٨ . وقوله في آخر الحديث ﴿ إِلَى حَرْمُهُم ﴾ . . في ح ﴿ على حَرْمُهُم \* . . وهو خطأ . صححناه من ك م .

> ٦٠٠٠ وانظر أيضاً ٦١٥٣ . ٦٣٤٨ . 77.Y

٦٠٠٤ سيأتي مطولا بنحوه .من رواية .وسي بن عقبة عن سالم عن أبيه ٦٢٠٥ . 27.4 ويأتى مختصراً . من رواية مالك عن نافع ٢٣٣٢ .

> ٦٠٠٥ سيأتي بنحوه أيضاً ٦٢٣٤ : ٦٢٦٩ : ٦٣٨٤ . Y 7 . 9

٦٠٠٧ سيأتي بنخوه، من رواية أيوب عن نافغ ٦٣٣١ . وانظر ٦١٠٧ . ٦٢٧١. 771. ۲۰۱۳ وانظر ۲۰۸۱ ، ۲۳۹۳ ،

11.17

٦٠١٥ سيأتي مطولا في قصة ، من رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر ٦٣٠١. 7717

٢٠١٩ سيأتي مختصراً ، من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريزعن ابن عمر : ، أن 771-رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت بين الساريتين » ٦٢٣٨ .

٦٠٢٠ سبأتي نحوه ٦٢٦٧ ، ٦٣٢٧ . ويأتى من رواية ابن جريج عن 771E الزهري عن عبد الله بن عبد الله ١٣٧٠ .

> ٦٠٢١ وانظر ٦١٤٦ . 2117

. ٢٠٢٧ سيأتي عن ابن عمر قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل 7717 وهو مليِّد ، يقول » . فذكر ألفاظ التلبية ٦١٤٦ .

٦٠٢٨ سيأتي من رواية ابن أخي الزهري عن عمه ٦١٤٨ . 2717

٦٠٢٩ أشرنا في الشرح إلى رواية البخاري إياه من طريق إبراهيم بن سعد . وسيأتى TTIA من رواية يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه عن الزهري ٦١٣٣ .

> ١٣٠٦ وانظ ٧٨٥٥ . 7719

٦٠٣٢ سيأتي من رواية ابن أخي الزهري ٦١٤٧ ، ومن رواية صالح عن الزهري **TTT.** ٦١٨٦ ، ومن رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ٦٣٦٦ .

- ٢٢٢١ الحديث ٦٠٣٩ وانظر ما يأتي ٦٤٠٢.
- ۲۲۲۲ ، ۲۰۶۰ سیأتی فی قصة ، من روایة إسحق بن سعید عن أبیه ۲۶۱۰. وانظر ۲۰۹۲ ، ۲۲۲۲
- من رواية عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه ، من رواية عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه ، مراوعاً ٦٠٤٣ ، فهي طريق أخرى تؤيد الوصل .
  - ٣٢٢٤ « ٦٠٤٧ وانظر أيضاً ٦٠١٣.
  - ۲۲۲۰ ، ۲۰۰۲ سیأتی من روایة الثوری عن ابن دینار ، بنحوه ۲٤٦٨ .
- ٢٢٢٦ كن : هو ابن سعد . وسيأتى الحديث مرة أخرى ، عن حجاج وأن النظر عن الليث ٦٠٥١ .
  - ۲۲۲۷ ﴿ ٢٠٥٨ سيأتي نحو معناه مختصراً ٦٣٧٦ .
  - ۲۲۲۸ ﴿ ٢٠٦٢ سيأتى بمعناه ، من رواية ابن جريج عن نافع ٦٣٧١ .
    - ۲۲۲۹ « ۲۰۲۳ وانظر ۲۱۹۶.
    - ۲۲۳۰ » « ۲۰۳۶ وانظر ۱٤٥٧ في مُسنَد سعد بن أبي وقاض .'
- ۱۳۳۱ ه ۲۰۹۷ وانظر ۱۹۲۵ . ۱۲۲۷ . وقوله « على أن يعتمروا » ، في نسخة بهامش ك « بعتمر » .
  - ۲۲۳۲ « ۲۰۶۸ وانظر ۲۲۶۷ ، ۲۲۳۲ .
- ۲۲۳۳ « ۲۰۷۲ قوله « فقد كفر وأشرك » ، فى ك « فقد أشرك » ،وفى هامشها زيادة « كفر . و » على أنها نسخة . فتوافق ما هنا .
  - ٢٢٣٤ ﴿ ٢٠٧٨ سيأتَى بعض معناه مختصراً ، من رواية العمري عن نافع عن ابن عمر ٦٤٦٠ .
- ۱۲۳۰ » ۲۰۷۹ رواه مسلم ۲ : ۲۰۹ ، من طریق حماد بن زید عن أیوب عن نافع . وسیأتی مطولا ، من روایة عمر بن محمد عن نافع ۱۱۸۱ ، وانظر ۲۱۲۲ .
  - **۲۲۳** » ۲۰۸۰ وانظر ما یأتی ۵۱ م ۲۱.
- ۲۲۳۷ « ۲۰۷۶ سیأتی نحومعناه ، بإسناد آخر ضعیف ۲۲۶۱ . وسیأتی بإسناد صحیح ، عن عمد بن عبد الرحمن الطفاوی عن أیوب عن نافع « وهو إسناد عال ۱
- عن مناجاة الاثنين دون ثالثهما ، من رواية الأعمش عن أبى مناجاة الاثنين دون ثالثهما ، من رواية الأعمش عن أبى صالح عن ابن عمر ٦٠٦٥ . ويأتى كذلك من رواية نافع عن ابن عمر ٦٢٦٥ . ويأتى النهى عن إقامة الرجل من مجلسه ، من رواية نافع
  - -عن ابن عمر ٦٣٧١ . ·

- ٢٢٣٩ الحديث ٦٠٨٨ سيأتي مطولا ومحتصراً ٦١٣٥ ، ٦٢٧٦ . ويأتي من رواية عارم عن حماد بن زيد ٦٤١١ .
  - ۰ ۲۲۲ ، ۲۰۹۲ انظر ۲۱۳۷ ، ۱۹۸۸ ، ۲۰۹۹ ، ۲۲۴۰
  - ۲۲٤۱ « ۲۰۹۵ وسیأتی بنحوه ، من روایة أنی أویس عن الزهری ۲۱۹۳ .
    - ۲۷۲۲ « ۲۰۹۹ وانظر ما يأتي ۲۱۶۶ ، ۲۳۲۵ .
- ٣٢٤٣ « ٦١٠١ سيأتى بنحوه ، مِن رواية ابن نمير عن الأعمَّس ٦٢٩٦ . ويأتى أيضاً مختصراً ، من رواية النورى عن سالم عن ابن عمر ٦٢٥٢ . ويأتى مطولا ، من رواية النورى عن سالم عن ابن عمر ٦٣١٨ .
  - ٣٢٤٤ « ٦١٠٤ سيأتي أيضاً من رواية عبد الصمد عن أبيه عن أيوب عن نافع ٦٤١٤.
- الله بن يسار مطولاً بإسناد صحيح ، من رواية عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر ٦١٨٠ .
- ٢٢٤٦ سأتى عن يعقوب عن عاصم بن محمد عن أخيه عمر عن القاسم بن عبيد الله عن سالم ٦١١٧ ، كرواية مسلم من طريق ابن وهب عن عمر ، التي أشرنا إلها .
  - ٧٢٤٧ « ٦١١٩ سيأتي بنحوه ، من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر ٦١٤١ .
    - ۲۲۲۸ « ۱۱۲۳ سیأتی من روایة جبلة بن سحیم عن ابن عمر ۱۱۵۰.
      - ٣٢٤٩ « ٦١٢٥ سيأتي أيضاً ٣٢٩٩ ، ٦٤١٣ .



### فهارس الجزء التاسع

#### ١ - المسائد

ر مستلا عبد الله بن عمر بن الحطاب] [ ٦٤٧٦ – ٦١٧٦] مستلا عبد الله بن عمرو بن العاصي [ ٦٥٠٠ – ٦٤٧٧]

> ۲۱۳ إحصاء ۲۱۰ جريدة المواجع ۲۱۷ الاستدراك

٢ - الأبواب

الإعان

إن المصلى إذا صلى فإنما يناجى ربه ، فليعلم بما يناجيه ٦١٢٧ ، ٦٣٠٦ فهو فضلى أوتيه من أشاء ٦١٣٣ ، ٦١٨٥ ، ٦٣٦٥ إن الله ليس بأعور ٦١٤٥ ، ٦١٨٥ ، ٦٣٦٥ أعبد الله كأنك تراه ٦١٥٦ أعبد الله كأنك تراه ٦١٥٦ ألا ما خبى عليكم من شأنه [يعنى اللجال] ، فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور ٦١٨٥ إياك والإلحاد في حرم الله ٦٢٠٠ إياك والإلحاد في حرم الله ٦٢٠٠ إياك والإلحاد في أمنى مسخ وقذف ، وهو في الزندقية والقدرية ٦٢٠٨

فهرس الجزء الشامن : صفحة ٢٨٣ – يعدل – الإحصاء ٢٤٠ – جريدة المراجع ٢٤١ – الاستدراك ٢٤٢ ( طبعة ١٩٧١/١٣٩١ ) . إن الله تلقاء وجه أحدكم فى صلاته ٦٢٦٥ ، ٦٣٠٦ من جمل علينا السلاح فليس منتًا ٦٢٧٧ ، ٦٣٨١ من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما ٦٢٨٠

إن مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين ٦٢٩٨

إِنَّ الإسلام بني على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، الخ ٦٣٠١

دعه ، فإن الحياء من الإيمان ٦٣٤١

لم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا ، فجعلوا يقولون : صبأنا ، صبأنا . . . أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم ٦٣٨٢

. إن الله وتر يحب الوتر ٦٤٣٩

. . . اكتبوا لعبدى . كل يوم وليلة ، ما كان يعمل من خير ، ماكان فى وثاقى ٦٤٨٢

إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدى الرحمن ٦٤٨٥ . ٦٤٩٢

أى الإسلام أفضل ؟ قال : أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ٦٤٨٧ الرحم شجنة من الرحمن ٦٤٩٤

## القرآن والسنة والعلم

ولا يجهر بعضكم على بعض ٦١٢٧

اتباغ عبد الله بن عمر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل شىء ٦١٥١ إنما يُحسد من يحسد على خصلتين ، رجل أعطاه الله القرآن ، فهو يقوم به

ءِ ۔ آناء الليل والمهار ٦١٦٧ ، ٦٤٠٣

( فَإِنْ خَفْتُمْ فَرَجَالًا أُو رَكِبَاناً ) ٢١٩٤

﴿ إِذَا طَلْقُتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّمُوهِنَ ﴾ في قبل عَدَّمِن ٢٢٤٦

( ماقطعتم من لينة أو تركتموها ) ٦٢٥١

سجود التلاوة ٦٢٨٥

قال ابن عمر لا بنه : فعل الله بك وفعل ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : لا ندعهن "؟! ٦٢٩٦

إن الذى يكذب على يبنى له بيت فى النار ٦٣٠٩ (ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم ، أو يعذبهم ، فإنهم ظالمون) ٦٣٤٩ ، ١٣٥٠

> ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) ٦٣٩١ ، ٦٣٩٨ اجعل « أرأيت » بالنمين ٦٣٩٦

( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ٦٤٣٥ ، ٦٤٣٥

أليس لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ ! ٦٤٤٩

(إذا أعطيناك الكوثر ) ٦٤٧٦

من رغب عن سنتي فليس مني ٦٤٧٧

في كم يقرأ القرآن ٦٤٧٧

من كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك ٢٤٧٧

كره عبد الله بن عمرو بن العاص أن يخالف شيئًا فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٦٤٧٧

من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ٦٤٧٨ ، ٦٤٨٦

(الزانية لا ينكجها إلا زان أو مشرك) ٦٤٨٠

(وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)

٦٤٨٣ بلغوا عني واو آية ٦٤٨٦

حد ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ٦٤٨٦

#### الذكر والدعاء

فأكثروا فيهن من المهليل والتكبير والتحميد [يعني عشر ذي الحجة]

ما يقول من الذكر والاستعادة إذا نزل منزلا في السفر حين يدركه الليل

1171

ما يقول إذا ودَّع مسافراً ٦١٩٩

ما يقول من الذكر والدعاء عند السفر وعند الأوبة ٦٣١١ ، ٦٣٧٤ الدعاء على ناس بأعيامهم ونزول قول الله تعالى : (ليس لك من الأمر شيء)

ما على الأرض رجل يقول : لا إله إلا الله . . . إلا كفرَّرت عنه ذنوبه ، ولو كانت أكثر من زبد البحر ٦٤٧٩

ما يقول من الذكر عقب الصلوات وعند النوم ٦٤٩٨

#### الطهارة

الوضوء للجنب إذا أراد النوم ٦١٥٧ الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ٦١٥٨ إعطاء السواك للأكبر قبل الأصغر ٦٢٢٦ من أتى الجمعة فليغتسل ٦٢٦٧ ، ٦٣٦٧ ، ٦٣٦٩ . ٦٣٧٠ كان النساء والرجال يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، ويُشْروون فيه جميعاً ٦٢٨٣

#### الصلاة

صلاة الضحى ٦١٢٦ . ٦٤٣٠ إن المصلى إذا صلى فإنه يناجى ربه . فليعلم بما يناجيه ٦١٢٧ ولا يجهر بعضكم على بعض ٦١٢٧ الصلاة إلى البعير ٦١٢٨ ، ٦٢٦٦

صفة بناء المسجد النبوي بالمدينة ٦١٣٩

صلاة العشاء ، قول ابن عمر : « وهي التي يدعو الناسُ العتمة » ٦١٤٨ كيف يقعد في التشهد ٦١٤٨ ، ٦٣٤٨

صلاة النافلة والوتر على الدابة ٦١٥٥ ، ٦٢٢١ ، ٦٢٢٤ ، ٦٢٨٠ ،

صلاة الحوف ۲۱۰۹ : ۲۰۱۲ : ۳۰۳ ، ۲۳۷۲ ، ۲۳۷۸ ، ۲۳۷۸ ، ۲۳۷۸ ، ۲۳۷۸ ، ۲۳۷۸ ، ۲۳۷۸ ، ۲۳۷۸ ، ۲۳۷۸ ، ۲۳۷۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸ ، ۲۳۲۸

مواطن رفع اليدين في الصلاة ٦١٦٣ ، ٦١٦٤ ، ٦١٦٦ ، ٦٢٣٨ ، ٦٢٣٨ ،

صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ٦١٧٠ ، ٦١٧٠ ، ٢٣٧٢ ، ٢٣٥٠ ، ٢٣٧٢ ، ٢٣٧٢ ، ٢٣٧٢ ، ٢٣٧٢ ، ٢٤٢١ ، ٢٣٧٣

من فاتته صلاة العصر فكأنما وترأهله وماله ٦٦٧٧ ، ٦٣٢٠ ، ٦٣٢٠ ،

إذا نعس أحدكم فى مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه إلى غيره ٦١٨٧ . قصر الصلاة فى السفر ٦١٩٤ ، ٦٢٥٦ ، ٦٢٥٦ ، ٦٣٥٢ ، ٦٣٥٣ ،

التغليس بالفجر والإسفار ١٩٩٥.

يغفر الله للمؤذن مد ً صوته ، ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته ١٠٢٠ . ٢٠١٢

التهجد والوتر في السفر ٦٢٢١

صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكعبة ٦٢٣١ : ٦٢٣٨ ، ٦٤٠٧ . لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها ٦٢٥٢ . ٦٢٩٦ ، ٦٣٠٣ ،

قال رجل لا بن عمر : إن أبا هريرة يزعم أن الوتر ليس بحثم ؟ ٦٢٥٨ .

عدد النوافل الرواتب ٦٢٦٠

إن الله تلقاء وجه أحدكم في صلاته ، فلا يتنخَّمن "أحدكم قبل وجهه في صلاته

كان يقرأ السجدة فى غير صلاة ، فيسجد ونسجد معه ٦٢٨٥ ، ٦٤٦١ . كان إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة ، فتوضع بين يديه ، فيصلى إليها ، والناس وراءه ٦٢٨٦ ، ٦٣١٩ ، ٦٣٨٨

إن الإسلام بني على خمس . . . وإقام الصلاة ٢٣٠١ .

إنها صلاة العشاء ، فلا يغلبنكم الأعراب على أسهاء صلاتكم ، فإنهم يعتمون عن الإبل ١٣١٤

النوم في المسجد ٦٣٣٠

نعم الرجل عبد الله [أى ابن عمر] لو كان يصلى من الليل ٢٣٣٠ الم ٢٣٤٩ الإذا رفع رأسه من الركوع قال : ربنا ولك الحمد ٢٣٤٦ ، ٢٣٤٩ من أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه ٢٣٤٧ القنوت في الركعة الأخيرة من الفجر ، بعد الرفع من الركوع بالدعاء على فامر بأعيانهم ٢٣٤٩ ، ٢٣٥٠

الجمع بين الصلاتين في السفر ٢٣٥٤ ، ٦٣٧٥ لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشبال اليهود ٣٥٦٦ بدء الأذان ٢٣٥٧

لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم [يعنى عند إقامة الصلاة ] ١٣٥٩ فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوتروا قبل الفجر ٦٣٧٢ ، ٦٣٧٣ التكبير كلما وضع رأسه وكلما رفع ، والسلام على يمينه وعلى يساره ٢٣٩٧ صلاة المغرب وتر صلاة النهار . فأوتروا صلاة الليل ٢٤٢١ يا أيها الرجل . كنت بأذربيجان ، أربعة أشهر أو شهرين ، فرأيتهم يصلوبها ركعتين ركعتين ركعتين ٢٤٢١

كان يأتى مسجد قباء راكباً وماشيا ٦٤٣٢

ا بسبع وعشرين 🕟 يعني صلاة الجميع ٦٤٥٥

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ، وإن ك**ان ليؤمنا** بالصافات ٦٤٧١

> لكنى أصوم وأفطر . وأصلى وأنام ٦٤٧٧ صلاة الكسوف ٦٤٨٣

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 7٤٩١

#### الحنائز

إن الميت يعذب ببكاء الحي ٦١٨٢ عن ابن عمر في البكاء على الميت : إنه يتأذى به الميت حتى ميدخل في قره ٦١٩٥ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعمَّان يمشون بين يدى الحنازة ٦٢٥٣ ، ٦٢٥٤

من صلى على جنازة فله قيراط . . . مثل أحد ، أو أعظم من أحد ٥٠٣٠ يأمر الله الملائكة أن تكتب للمريض ما كان يعمل من خير ٦٤٨٢

#### الزكاة والصدقات

إنما يُحسد من يحسد على خصلتين ... ورجل أعطاه الله مالاً فهو يتفقه

إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع ، إلخ ٦٢٠٩ : 14٤٨

فرض زكاة الفطر ومقاديرها ٦٢١٤

إنَّ الإسلام بني على خمس . . وإيتاء الزَّكاة ٢٠٠١

أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلتي ٦٣٨٩ : ٦٤٧٩ :

اليد العليا خير من اليد السفلي ٢٥٠٢

وأطعموا الطعام ١٤٥٠

احبس أصولها . وسبِّل ثمرتها ٦٤٦٠

إياكم والشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، إلخ ٦٤٨٧ . منيحة العنز ٦٤٨٨

#### الصيام

الاعتكاف ٦١٢٧ ، ٦١٧٢

إنا أمة أمية ، لا نحسب ولا نكتب ٦١٢٩

ثهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر ٦٢٣٥

إن عاشوراء يوم من أيام الله ، فمن شاء صامه ، ومن شاء تركه ٦٢٩٢

قيل له : إنك تواصل ؟ فقال : إنى لست مثلكم، إنى أُطعمَ وأُسمَى ٢٢٩٩،

7514

إن الإسلام بنى على خمس . . . وصيام رمضان ٦٣٠١ إذا رأيتم الهلال نصوروا، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غُمُ عليكم فاقدروا له ٦٣٢٣

الاعتكاف فى المسجد الحرام ٦٤١٨ ليلة سبع وعشرين ٦٤٧٤ ليلة القدر: من كان متحريها فليتحرها فى ليلة سبع الواقى ٦٤٧٤ م ليلة القدر: من كان متحريها فليتحرها فى السبع الواقى ٦٤٧٤ م أتصوم النهار؟ . . . لكنى أصوم وأفطر ٢٤٧٧ صم يوماً وأفطر يوماً . وهو صيام أخى داود ٢٤٧٧ أحب الصيام إلى الله صياء داود ٦٤٩١

# الحج

كم عمرةة اعتدر أنبي صلى الله عليه وسلم وفى أى الشهور اعتمر ؟ ٦١٢٦ : ٦٢٤٢ . ٦٢٩٥ : ٦٢٣٠ .

الذهاب إني عرفة وإلى مني ٦١٣٠ : ٦١٣١

القفول من الحج ٦١٣٢

البناحاء المباركة في ذي الحليفة ٦١٣٢ ، ٦٢٠٥ . ٢٣٣٢

صفة بناء المسجد ننبوى بالمدينة ٦١٣٩

·واقيت الإحرام · ٦١٤٠ . ٦١٩٧ . ٦٢٥٧ . ٣٣٩٠

التلبيد في الإحراء ٢١٤٦

صيغة التلبية ٦١٤٦

الدفع من عرفة ٦١٥١

ما من أيام أعضم عند اند ولا أحب إليه العمل فيهن ، من هذه الأيام العشر [ يعني عشر ذي الحجة] ٦١٥٤

لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة [ يعنى المدينة] ١٩٤٤. . ٦١٧٤

قال ابن عمر : كنرًا خدرت بحجة الوداع . ولا ندرى أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٦١٨٥

إياك والإلحاد في حرم الله ٦٢٠٠

رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة ، [ وهي الجحفة ] ٦٢١٦

كان يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكباً . وسائر ذلك ماشيًا . ذاهباً وراجعاً ۲۲۲۲ ، ۱٤۵۷

النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان نزلو المحصَّب ٦٢٢٣ .

بى الله على م وقال : إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع النهى صلى الله عليه وسلم . فأهل بعمرة ٦٢٦٨ . ٦٢٦٨ . ٦٣٩١

ما يقتل المحرم من الدواب ٦٢٢٨ . ٦٢٢٩ . ٦٢٣٠

دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلاته فيها . وكان البيت يومئا. على سنة أعمدة ٦٢٣١ . ٦٢٣٨

وادى السرر . قرب الأخشبين من منى ٦٢٣٣

اللهم ارحم المحلقين . . قالوا : والمقصرين يارسوك الله ؟ قال : والمقصرين . . ١٢٣٤ . ١٢٣٤

التمتع بالعمرة إلى الحج ٢٢٤٠ . ٦٢٤٧ . ٦٣٩٢ - ٦٣٩٢

ما يُلبس المحرم من الثياب وما نهى عن لبسه ٦٢٤٤ ، ٦٢٦٦

من صفة حجة الوداع ٦٢٤٧ ، ٦٢٤٨

قصر الصلاة بمنيَّى ٦٢٥٥ ، ٦٤٤٦ ، ٦٣٥٢

استلم الحجر الأسود والركن اليمانى . ولم يستلم غيرهما من الأركان ٦٢٧٢ . ٦٣٩٥

كان إذا خرج خرج من طريق الشجرة. ويدخل من طريق المعرَّس ٦٢٨٤ إن الإسلام بني على خمس . . . وحج البيت ٦٣٠١

ادّهن بزیت غیر مقتت وهو محرم ٦٣٢٢

أهدى عمر بختَّية أعطى بها ثلاثمائة دينار . . فاستفتى : أيشترى بشمنها بُدنًا ؟ قال : لا ، ولكن انحرها إياها ٦٣٢٥

العمرة في أشهر الحج تامة تقضى ٦٣٩٢ م

المشى والسعى فى الطواف وبين الصفا والمروة ٦٣٩٣ ، ٦٤٦٣ ، ٦٤٦٣ رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله ٦٣٩٦ أيصيب الرجل امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة ؟ ٦٣٩٨ .

الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ٦٤٧٣ . ٦٤٠٠ ، ٦٤٧٣

صفة رمى الحمرات ٦٤٠٤

سئل ابن عمر عن محرم قتل ذبابًا ٢٤٠٦

ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاً من عند مسجد ذي الجليفة ٦٤٢٨

قيل لا بن عمر: إنا نكرى ، فهل لنا من حج . . . فذكر الحديث : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذى سألتنى . فلم يجبه حتى نزل جبريل بهذه الآية : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)

فدعاه النبي صلى آلله عليه وسلم . فقال : أنَّم حجاج ٦٤٣٤ ، ٦٤٣٠ إلا الصلاة في مسجدي هذا أفضل من الصلاة فيا سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام ٦٤٣٦

قال ابن عمر : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحلل . إلخ

كان يبيت بذى طوى. فإذا أصبح اغتسل ... ويدخل من العليا. فإذا خرج خرج من السفلي ٦٤٦٢

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجته . واعتمرنا ٦٤٧٥

التقديم والتأخير في بعض شعائر الحج ٦٤٨٤ . ٦٤٨٩

## النكاح والطلاق والنسب

نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ٦١٣٥ . ٦٢٧٦ . ٦٤١٧ ، ٦٤١٧ ، ٦٤١٧ هي يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها ٦١٣٦

قصة تطليق ابن عمر امرأته وهي حائض . وبيان الطلاق للسنة ٦١٤١ ،

7444 - 7457

الديوث ٦١٨٠

إذا طلقتم النساء فطلقوهن فى قبل عدتهن ٦٢٤٦

إذا دعا أحدكم أخاه فليجب . عرسًا كان أو نحوه ٦٣٣٧ ابدأ بمن تعول ٦٤٠٢

كان تحت ابن عمر امرأة يكرهها أبوه . فأمر بطلاقها. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة أبيه ٦٤٧٠

لكني أصوم وأفطر ، وأصلى وأنام . وأمس النساء ٦٤٧٧

تحريم نكاح الزانية ٦٤٨٠

كنى بالمرء إثمًا أن يضيعُ من يقوت ٦٤٩٥

#### الفرائض والوصايا

. احبس أصولها . وسبِّل ثمرتها ٦٤٦٠ .

#### المعاملات

إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ٦١٣٤

نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ٦١٣٥ . ٦٢٧٦ . ٦٤١٧ . ٦٤١٧ كان يبعث علمهم إذا ابتاءوا من الركبان الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها حتى

عان يبعث علمهم إدا ابتاعها من الردبان الوطعه من ي يؤوا إلى رحالهم ٢١٩١ . ٦٢٧٥ . ٦٣٧٩ . ٦٤٧٣

كل بيِّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا . إلا بيع الحيار ٦١٩٣

اتقوا الظلم ، فإنها الظلمات يوم القيامة ٦٢٠٦ . ٦٢١٠ . ٦٤٤٦

أقبض الورق من الدنانير ، والدنانير من الورق ؟ . . . قال : لا بأس أن

تأخذها بسعر يومها . ما لم تفترقا وبينكما شيء ٦٢٣٩ ، ٦٤٢٧ نهي أن تُتلقيَّ السلع حتى تدخل الأسواق ٦٢٨٢ ، ٦٤١٧ . ٦٤٥١

ابی کا تعلقی الغیرز ۲۳۰۷ نهری عن بیع الغیرز ۲۳۰۷

نهي عن حَبَل الحبلة ٦٤٣٧ . ٦٤٣٧

أبدل بلال صاعين من تمر بصاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ردّ علينا تمرنا ٦٣٠٨

ابتاع رجل من رجل تخلا ، فلم يخرج تلك السنة شيئاً .. فقال النبي صلى الله

عليه وسلم : بم تستحل دراهمه. اردد إليه دراهمه ، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه ٦١٣٦ . ٦٣٧٦

المزارعة على شطر ما يخرج من الأرض ٦٣٦٨

نهى عن بيع الثمرة بالتمر . وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ٦٣٧٦ من باع عبداً فماله لمبائع . إلا أن يشترط المبتاع ٦٣٨٠

من باع نخلا فيها تمرة قد أبرت فشمرتها للبائع . إلا أن يشترط المبتاع ٦٣٨٠ نهى أن يبيع حاضر نباد ٦٤١٧

نهي عن النجش ١٤٥١

قاطع رسول الله صنى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ٦٤٦٩

#### الرقيق والعتق والولاء

إذا نصح العدد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له الأجر مرتين ٦٢٧٣ من أعتق شركاً له فى مملوك فعليه عتقه كله . إلخ ٦٢٧٩ . ٦٤٥٣ الولاء لمن أعتق ٦٣١٣ . ٦٤١٥ . ٦٤٥٢ كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ٦٤٩٥

### الأبمان والنذور

أمر الله بوفاء النذر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر. ٣٢٣٥

أَلَا إِنَّ اللهِ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَعَلَّمُوا بَآبَائُكُم ، فليحلف حالف بالله أو ليسكت ١٢٨٨

من حلف فاستثنى . فإن شاء مضى . وإن شاء رجع غير حنث ٦٤١٤ نذر عمر فى الجاهلية أن يعتكف فى المسجد الحرام ، فأمر بالوفاء بنذره ٦٤١٨

#### الحدود والديات

من شرب الخمر فاجلدوه . . . فقال في الرابعة أو الخامسة : فاقتلوه ٦١٩٧ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ٦٢٩٣ - ٦٣١٧

كانت مخزومية تستعير المتاع وجحده . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضع بادها ٦٣٨٣

رجم الزافيين ٦٣٨٥

ورأيت فيها [أى فى النار] أخا بنى دعدع . ورأيت صاحب الحجن متكنًا فى النار على محجنه . فإذا علسوا به قال : للنار على محجنه . فإذا علسوا به قال : لست أنا أسرقكم . إنها تعلق بمحجنى !! ٣٤٨٣

#### اللباس والزينة

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ٦١٥٠ . ٦١٥٢ . ٦٢٠٣.

7557 - 7780 - 7777 - 77.5

نهي عن القزع ٦٢١٢ - ٦٢٩٠ ، ٦٢٢٠ . ١٤٢٢ . ١٩٥٦

ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فه و في القميص ٦٢٢٠ من لبس ثوب شهرة ألبسه انت ثوب مُذَلة يوم الفيامة ٦٢٤٥

إن كنت عبد الله فارفع إزارك ٦٢٦٣

اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسنم خاتماً من ورق ٦٢٧١

ولكن ليخرجن تفلات ٦٣١٨

آخَذُ رسول الله صلى الله عليه وسلم خانماً من ذهب . . . ثم نبذه فنبذ الناس خواتستهم ٦٣٣١ ، ٦٤١٢

إنما يلبس الحريو من لا خلا ق له ٦٣٣٩

أرسل لعمر حلة من حرير . وقال : إنى لم أرسلها إليك لتابسها . ولكن لتبيعها . وأرسل مثانها لأسامة . . . وقال : شقّةها بين النساء خُمراً ١٣٣٩ ما أسفل من الكعبين من الإزار فني النار ١٤١٩

أعفوا المحي . وحفيّوا الشوارب ٦٤٥٦

# التخشن والزهد والرقاق

وكن فى الدنيا كأنك غريب أوغاير سبيل ٦١٥٦ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغ ٦١٦٠ - ٦٤٠٨

أول الناس وروداً على الحوض صعاليك المهاجرين : الشعتة رؤوسهم . الشجية وجوههم ، الدنسة ثيابهم . لا يفتح لهم السدد. ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم . ولا يأخذون الذي لهم ١٩٦٣

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعِنِّي وَاحَدٍ. وَإِنَّ الْكَافَرِ يَأْكُلُ فِي سَبَعَةَ أَمَعَاءَ ٦٣٢٦ قال ابن غمر : إِنِّ غير سائلكَ شيئاً . ولارادٌ رزقاً ساقه الله إِنَّ منْكُ ٩٤٠٢

إن لكل عابد شرة . ولكل شرة فترة . فإما إلى سنة . وإما إلى بدعة ، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى . ومن كانت فترته إلى غير ذاك فقد هلك ٦٤٧٧

ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده . إلا أمر الله الملائكة الذين يعفظونه . فقال : أكتبوا لعبدى كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير . ما كان في وثاقى ٦٤٨٢

# الأطعمة والأشربة

إذا أكل أحدكم مع صاحبه فلا يُقرنن حتى يستأمره ٦١٤٩ خرج بأصحابه إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق خر قد جلبت من الشأم . . . فشق ما كان من الزقاق بحضرته ، ثم أعطى ابن عمر المدية ، وأمره أصحابه أن يعاونوه ، وأمره أن يأتى الأسواق كلها ، فلا يجد فيها زق خر إلا شقه ٦١٦٥ كل مسكر حرام ، وكل مسكر خر ٦١٧٩ ، ٦٢١٨ ، ٦٢١٨ المدمن الحمر ٦١٨٠

لا يأكلن أحدكم بشماله . ولا يشربن بها . فإن الشيطان يأكل بشماله . ويشرب بها ٦١٨٤ . ٦٣٣٢ . ٦٣٣٤ الضب : إنه ليس بحرام . ولكنه ليس من طعامى ٦٢١٣ ، ٦٤٦٥ لا تشربوا الكرع ، ولكن ليشرب أحدكم فى كفيه ٦٢١٧ من شرب الحمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة ، إلا أن يتوب ٦٢٧٤ تحريم لحوم الحمر الأهلية ٦٢٩١ ، ٦٣١٠ إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه ، عرساً كان أو نحوه ٣٣٣٧ النهى عن الانتباذ فى بعض الآنية ٦٤١٦ . ٦٤٤١ . وأرخص فى الجر غير المزفت ٦٤٩٧

نهى عن الحمر ، والميسر . والكوبة . والغبيراء ، قال : وكل مسكر حرام

# الصيد والذبائح والضحايا

بهى الناس أن يأكلوا لحوم نسكهم فوق ثلاثة أيام 11۸۸ ابعثها . قياماً مقيدة . سنة محمد صلى الله عليه وسلم 1۲۳٦ لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً 1709 كلاب الصيد 1۳٤٢ كان ينحر يوم الأضحى بالمدينة . وكان إذا لم ينحر ذبح 1201

# الأدب والخلق والاجتماع

ينام الجنب إذا توضأ ٦١٥٧ ما يقول من الذكر والاستعاذة إذا نزل منزلا فى السفر حين يدركه الليل ٦١٦١ العاق والذيه ٦١٨٠

العاق واندية ١١٨٠ المرأة المترجلة ٦١٨٠ الديوث ٦١٨٠ المنيَّان بما أعطى ٦١٨٠ ما يقول إذا ودَّع مسافراً ٦١٩٩ اتقوا الظلم - فإنها الظلمات يوم القيامة ٦٠٠٦ ، ٦٢١٠ ، ٦٤٤٦ ، ٦٤٨٧

إذا تناجى اثنان فلا يدخل بيهما الثالث إلا بإذهما ٦٢٢٥

إن جبريل أمرنى أن أكبر [ يريد تقديم الأكبر سنًّا] ٦٢٢٦

لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها ٢٢٥٢ . ٦٢٩٦ . ٦٣٠٣، ،

إذا كنيم ثلاثة فلايتناجين أثنان دون صاحبهما ٦٢٦٤ . ٦٢٧٠ ، ٦٣٣٨ من كفير أخاه فقد باء بها أحدهما ٦٢٨٠

إذ جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة. رفع لكل غادر لواء يوم القيامة ، فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان ٢٨١

كانَ النساء والرجال يتوضؤون على عهد رسول الله ضلى الله عليه وسلم من إناء واحد . ويشرعون فيه جميعاً ٦٢٨٣

لا تسافيز المرأة ثلاثاً إلا مَع ذِي محرم ٦٢٨٩ ، ٦٢٩٠

ما يةول عند السفر وعند الأوبة ٣٣١١ ، ٣٣٧٤

إذا دعا أحدكم أخاه فليجيه . عرسًا كان أو تحوه ٦٣٣٧

دعه . فإن الحياء من الإيمان ٦٣٤١

لا يقم أحدكم أحاد من مجلسه ثم يخلفه فيه ٦٣٧١

لا حسد إلا في اثنتين ٣٠٤٣

أَفَشُوا السَّارَمِ ، وأَطْعَمُوا الطَّعَامِ ، وكونوا إخوانا كما أمركم الله • ٦٤٥ وجوب طاعة الأب حتى في طلاق الزوجة • ٦٤٧

من صمت نجا ٦٤٨١

المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن . . . الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما واوا ٦٤٩٧ . ٦٤٩٣

وإياكم والفحش. فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ٦٤٨٧

فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالقطيعة فقطعوا ، إلى ٦٤٨٧

أى الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ٦٤٨٧ أربعون حسنة ، أعلاها منيحة العنز ، لا يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها أو

أو تصديق موءودها , إلا أدخله الله بها الحنة ٦٤٨٨

فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما 7٤٩٠

الراحمون يرجمهم الرحمن ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء

الرحم شجنة من الرحمن ، من وصلها وصلته ، ومن قطعها بتتَّه ٦٤٩٤ كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت ٦٤٩٥

ما زال جبريل يوصيني بالجار . حتى ظننت أنه سيورثه ٦٤٩٦

## الحهاد والغزوات

غزوة بدر ٦١٤٥

كان ينفلً بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة . سوى قسم عامة الحيش ، والحمس في ذلك واجب لله تعالى ٩٢٥٠

تحريق نخل بنى النضير ٦٢٥١

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة . رفع لكل غادر أواء يوم القيامة .

فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان ٦٢٨١ - ٦٤٤٧

قستم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين . وللرجل سهماً ٦٢٩٧ . ٦٣٩٤

غزو قريظة والنضير ، وقسم نسائهم وأمولهم وأولادهم ٦٣٦٧

غزوة خيبر . ومعاملة البهود بعد فتحها ٦٣٦٨

إجلاء اليهود عن المدينة وعن الجزيرة ٦٣٦٧ . ٦٣٦٨

سرية خالد إلى بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة ٦٣٨٢

بعث سرية ... فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيراً . ثم نفَّالهم رسول الله بعيراً

بعيراً ١٨٦٦ ، ١٥٥٤

أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى هوازن ٦٤١٨ النبى صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حُضْر فرسه ٦٤٥٨ سبتق بين الحيل ، وفضّل القرّح فى الغاية ٦٤٦٦ تحريم الغلول قليله وكثيره ٦٤٩٣

#### الهجرة

أى الهجرة أفضل ؟ قال : أن تهجر ما كره ربك . والهجرة هجرتان : هجرة الحاضر والبادى ، إلخ ٦٤٨٧ جئت لأبايعك على الهجرة ، وتركت أبوى يبكيان ، قال : فارجع إليهما . فأضحكهما كما أيكيتهما ١٤٩٠

### الحلافة والإمارة والقضاء

من نزع يداً من طاعة . أو فارق الجماعة . مات ميتة الجاهلية ٦١٦٦ : ٦٤٣٣

إنما ونبي المتقون ٦١٦٨

اتقوا الظلم . فإمها الظلمات يوم القيامة ٦٢٠٦ . ٦٢١٠ ، ٦٤٤٦ : ٦٤٨٧

البيعة على السمع والطاعة . فما استطاع ٦٢٤٣

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره . إلا أن يؤمر بمعصية ، ` فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ٦٢٧٨

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة . رفع لكل غادر لواء يوم القيامة ، فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان ٦٤٤٧ . ٦٤٨٦

من حمل علينا السلاح فليس منا ٦٣٨١

رد خطأ الحاكم إذا حكم غير متثبت ٦٣٨٢

إقامة الحد عل الكتابيين ٦٣٨٥

عطاما الأمراء ٢٤٠٢

النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل . أى لحيل المسلمين ٦٤٣٨ . ٦٤٦٤

النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حُصْمُر فرسه ٦٤٥٨

إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤيوم القيامة بين يدى الرحمن ، بما أقسطوا في الدنيا 7٤٩٧ ، ٦٤٩٢

هجرةالبادي أن يجيب إذا دعى . ويطبع إذا أمر ٦٤٨٧

## رسول الله

فتنة السراء : «دخمَلُها أو دَخمَنُها من تحت قدى رجل من أهل بيني ، يزعم أنه مني ، وليس مني ، إنما وليي المتقون » ٦١٦٨

شفاعته لمن صبر على شدة المدينة ٦١٧٤

قال ابن عمر : كنا نحد ث بحجة الوداع . ولا ندرى أنهالوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٦١٨٥

اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق ... نقشه « محمد رسول الله ؛ ٦٢٧١

إنى لست مثلكم ، إنى أطعم وأستى ٦٢٩٩ ، ٦٤١٣

رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى ابن مريم والمسيح الدجال ٦٣١٢ .

اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب . . . ثم نبذه ٦٣٣١ ، ٢٤١٢

هما ريحانتي من الدنيا ٦٤٠٦

لكنى أصوم وأفطر ، وأصلى وأنام . وأمس النساء . فمن رغب عن سنى فليس منى ٦٤٧٧

#### المناقب

أوتى أهل التوراة التوراة . . ثم أوتينا القرآن . فعملنا إلى غروب الشمس . إلخ ٦١٣٣

نِم غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله ٦١٣٧ ، ٦١٩٨ ، ٦٤٠٩ ، ٦٤١٠ عمر بن الحطاب ٦٤٢٦ ، ٦١٤٣ ، ٦٣٤٣ ، ٢٣٢٦

أبو بكر الصديق ٦٢٠٣ ، ٦٢٠٤ . ٦٣٤٠

عبد الله بن عمر ٦١٥١ ، ٦٢٦٣ ، ٦٣٣٠

هما ريحانتي من الدنيا ٦٤٠٦

اجتهاد عبد الله بن عمرو في العبادة ٦٤٧٧

ويحلُ يا ابن سمية ! تقتلك الفئة الباغية ٦٤٩٩ . • ٦٥٠

## الفتن والأشراط

المسيح الدجاً ل ٦١٤٤ . ٦١٦٨ ، ٦١٨٥ ، ٦٣١٢ ، ٦٣٦٥ ، ٦٤٢٥ تقاتلكم يهود . فتسلطون عليهم ، حتى يقول الحجر : يامسلم ، هذا يهودى ورائى . فاقتله ٦١٤٧ . ٦١٨٦ . ٦٢٦٦

أرأيتم ليلتكم هذه . فإن رأس مائة سنة منها لا يبنِّي ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ٦١٤٨

فتنة الأحلاس : فتنة هرب وحَرَب . وفتنة السرّاء . ثم فتنة الدهياء ، لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمتـْه ... يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسى كافراً ، إلخ ٦١٦٨

سيلحد فيه رجل من قريش . لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت

إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان بين أظهرهم . ثم يبعثهم الله على أعماله ٢٢٠٧

إنه سيكون فى أمتى مسخ وقذف . وهو فى الزنديقية والقدرية ٢٠٠٨ ألا وإن الفتنة ههنا . من حيث يطلع قرن الشيطان ٦٣٠٩ . ٦٣٤٩ من حمل علينا السلاح فليس مناً ٦٣٧٧ . ٦٣٨١

ابن صيًّاد ٦٣٦٠ – ٦٣٦٤

قال ابن عمر: يا أهل العراق: تسألوني عن محرم قتل ذباباً ، وقله قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ٦٤٠٦

ويحك يا ابن سمية! تقتلك النمئة الباغية ٦٤٩٩ . ٠٥٠٠

## القيامة والحنة والنار

يدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، ثم يقوم مؤذن بيهم فيقول : يا أهل الجنة ، كل خالد فيا هو فيه يا أهل النار ، لا موت ، كل خالد فيا هو فيه ٦٩٣٨

الحوض . . . وأول الناس عليه وروداً صعاليك المهاجرين ٦١٦٢ الحوض ، أكوابه مثل نجوم السهاء ، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبداً ٦١٦٢ : ٦١٨١

إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب سن كان بين أظهرهم ، ثم يبعثهم الله على أعمالم ٢٠٠٧

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، رفع لكل غادر لواء يوم القيامة : فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان ٦٢٨١

صفة جهنم في رؤيا عبد الله بن عمر ٢٣٣٠.

الكوثر مهر في الجنة ، حافتاه من ذهب ، والماء يجرى على اللؤلؤ ، وماؤه أشد بياضًا من الذبن ، وأحلى من العسل ٦٤٧٦

فو الذي نفسي بيده . لقد عرضت على الجنة . حتى لوأشاء لتعاطيت بعض أغصانها ، وعرضت على النار . حتى إنى لأطفيها خشية أن تغشاكم

إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يادى الرحمن 1200 ، 7597

#### منوعات

ألا إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ، إلخ ٦١٣٣ . ٦١٧٣ وعصية عصت الله ورسوله ٦١٣٧ ، ٦١٩٨

كان يأمر بقتل الكلاب ٦١٧١ ، ٦٣١٥ ، ٦٣٣٥

رَوْيَا رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنْهُ أَنَّى بَقَدَحِ لَبَنَ ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمُ أُعطَى فَضَلَهُ عَمْر ، وَتَأْوِيلُهُ ذَلْكُ بِالْعَلْمِ ١١٤٣ ، ١٤٣٣ ، ١٣٤٣ ، ١٣٤٣ ، ٢٤٧٦

إنما الحمى شى ء من فيح جهنم ، فأبردوها بالماء ٦١٨٣ الشؤم فى الفرس ، والدار ، والمرأة ٦١٩٦ ، ٦٤٠٥ لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذَّبين ، إلا أن تكونوا باكين ، فيصيبكم مثل

ما أصابهم ٦٢١١

الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة ١، فمن رأى خيراً فليحمد الله ، إلخ ٦٢١٥

وادى السرر ، بالقرب من مني ، سُرِّ تحته سبعون نبيًّا ٦٢٣٣

إنما الناس كإبل مائة ، لا تكاد تجد فها راحلة ٦٢٣٧

لا يصوّر عبد صورة إلا قبل له يوم القيامة : أحى ما خلقت ٦٧٤١٠ ،

7777 : 777F

صفة عيسي عليه السلام ١٣١٢ . ١٤٢٥

تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن عمر ٦٣٣٠

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنبَّان ٦٣٣٦

من اتخذ كلباً إلا كلب ماشيةً أو صيد انتقص من أجره كل يوم قيراطان ٦٤٤٣ ، ٦٣٤٢

كراهة التشبه بالهود والنصاري ٦٣٥٧

إجلاء المهود عن المدينة وعن الجزيرة ٦٣٦٧ ، ٦٣٦٨

لا عدوي ولا طيرة ٥٠١٦

من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها . وإنها مثل الرجل المسلم ٦٤٦٨

صيام داود عليه السلام ٦٤٧٧

نهى عن الميسر والكوبة ٦٤٧٨

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، فإذا كسف أحدهما فافزعوا إلى المساحد ٦٤٨٣

امرأة من حمير ، سوداء طوالة ، تعذب بهرّة لها تربطها ٦٤٨٣ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ٦٤٨٦

#### التحقيق والتعليل

رقم الحديث

- 7171 تحقيق أنه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب . وأن ما وقع فى نسخة أبى داود المطبوعة مع عون المعبود «عبد الله بن عمرو » . خطأ من الناسخين فى بعض نسخ أبى داود .
  - ٦١٦٢ ﴿ تحقيق السم ﴿ عمر بن عمر و الأحموسي ﴾ وترجمته .
- ٦١٧٨ تحقيق ضعف القصة التي يذكر فيها ما نسب إلى « هاروت وماروت » . وأن « الزهرة » مثلت هما امرأة حسناء . إلخ . وأنها من وضع الإسرائيليين وأن طرقها كلها معلولة أو واهية . إلى مخالفتها الواضحة للعقل .
- 719۷ تحقیق واف . لإثبات أن الحکم بقتل شارب الحمر فی الرابعة . بعد حدد ثلاث مرات . حکم ثابت صحیح محکم غیر منسوخ . واستیفاء ما ورد فی ذلك . مما استال به مدعو النسخ . ومما یدل علی أنه محکم . بما لا تجده مجموعاً فی موضع آخر . من کتب المتقدمین والمتأخرین . والحمد لله .
- ٦٢٨٣ تحقيق معنى حديث «كان النساء والرجال يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ». والرد على الجاهلين الأجرياء . الذين يجبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا . الذين يريدون الاستدلال به على إنكار ما أمر الله به ورسوله من الحجاب!!
- ٦٢٩٠ الرد على تعليل حديث ليحيى بن سعيد القطان . وأن الحفاظ الكبار لم يأخذوا بتعليله .
   فأخرج الشيخان الحديث على الرغم من هذا التعليل .
- ٦٣٢٥ الرد على المتلاعبين بالدين في عصرنا . الذين يريدون أن يشرحوه ويفسروه بآرائهم وأهوائهم . ومنهم من يذهب إلى إنكار ذبح الحيوان وأكل اللحم
- ٦٣٤٧ تحقيق صحة الحديث في النهى عن أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه .
   وترجيح اللفظ الذي رواه الإمام أحمد . مع مقارنته بألفاظ رواة آخرين .
- ٦٣٥٧ تحقيق القول في بدء الأذان . والرد على القاضى أبى بكر بن العربى . في تضعيفه حديث ابن عمر هذا الذي صححه الترمذي . ناسيةًا أنه رواه الشيخان في الصحيحن !!
- 7٣٩٦ قول ابن عمر لمن أراد أن يستعمل رأيه معارضاً للسنة « اجعل أرأيت باليمن » ! والرد على تكلف للحافظ ابن حجر . لا يذيده دليل ، ولا تدعوه إليه حاجة .

رقم الحديث

7٤٠٤ رد الحافظ ابن حجر على الكرمانى . فى تعليله حديثاً ، ولم يكن من أهل هذا الشأن ، وقول الحافظ : « وإذا تكلم المرء فى غير فنه أتى بهذه العجائب » . وتحقيق أن الكرمانى أخطأ وأصاب .

ص ۱۸۷ تحقیق تاریخ وفاة عبد الله بن عمر و بن العاصی ، والتنبیه علی خبر وقع إسناد فی التهذیب مغلوطاً . وصوابه فی تاریخ ولاة مصر للکندی .

٦٤٧٧ تحقيق حديث عبد الله بن عمرو ، في اجتهاده في العبادة ، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه . وقوله له : « لكني أصوم وأفطر ، وأصلى وأنام ، وأدس النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » ، والإشارة إلى طرقه ورواياته في المسند ، وفي أكثر ما استطعت الوصول إليه من دواوين السنة ، مع شرحه شرحاً وافياً .

٦٤٧٨ : تحقيق اسم «عمر و بن الوليد بن عبدة » مولى عمرو بن العاصى .

٦٤٩ تحقيق خطأ وقع فيه الحافظ الدارى . إذخطأ بعض الرواة في لفظ من الحديث ، فأخطأ هو أيضاً فما ذكر أنه الصواب .

مطابع دار المعارف بمصر سنة ۱۹۷۲